

جامع الذكر والدُّعَاء مِن مِن

جمعه ورتبه: د.وليد الحمدان







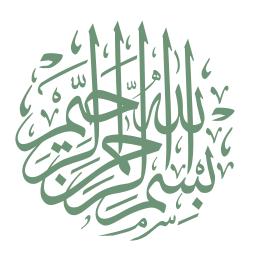

## مقدمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف رسل الله والنبيين أما بعد: فهذا جمع مختصر من كتابي "جامع الصحيحين" جمعته ورتبته فيها يتعلق بالذكر والدعاء وذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار والأدعية التي لها زمان أو مكان أو عبادة أو حال، ولا أخرج عن الكتاب الأصل فيها ضمنته هذا

المختصر، وقد جعلته في عشرة مباني، هي:

أولًا: فضل الذكر والدعاء

ثانيًا: في فضائل القرآن وهو من أجل أنواع الذكر

ثالثًا: الذكر المطلق

رابعًا: الدعاء وآدابه ودواعي إجابته

خامسًا: من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم

سادسًا: ما ينهى عنه أو يكره من الدعاء

سابعًا: ما جاء من الذكر والدعاء مقيدًا: زمانًا أو مكانًا أو عبادةً أوحالًا

ثامنًا: ما جاء في التَّعَوُّذ

تاسعًا: ما جاء في الرقية

عاشرًا: ما جاء في الاستغفار

سائلًا المولى القدير أن ينتفع به كل مبتغ سبيل الهداية، ويتقبله ذخرًا لي يوم الدين.

وقد يتساءل بعض القراء هل هناك وجه لتفضيل بعض الأدعية على بعض، فأذكر لكم هذه القواعد التي ذكرها غير واحد من أهل العلم:

الأولى: ما اجتمع عليه القلب واللسان أفضل وإن قلَّ، وهو أفضل مما نطق به اللسان مع انشغال القلب ولهذا كانت صلاة آخر الليل أفضل لخلو القلب بعد الاستيقاظ من النوم من الشواغل.

وأما الذكر بالقلب فقط فلا يطلق عليه ذكر لأنه لم يتكلم به ولو انشغل به قلبه، وصاحبه مأجور عليه لأنه من عبادة التفكر والنظر.

الثانية: الثناء على الله تعالى والانشغال بتحميده وتمجيده وذكر محامده أفضل من مطلق الدعاء، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل.

الثالثة: أفضل الذكر والدعاء ما كان مقترنًا بعبادة كالصلاة والصيام والحج ونحوها لأنه جمع بين دعاء المسألة ودعاء العبادة.

الرابعة: الذكر والدعاء المقيد بوقت أو مكان أو حال أو عبادة فالإتيان به فيها قيد به أفضل من غيره ولو كان هذا الذكر أو الدعاء المطلق أفضل مطلقًا.

الخامسة: ما ورد في النصوص تفضيله فله فضيلته التي دل عليها النص كأعظم سورة أو أعظم آية.





(خ م) (٢٦٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللهُ عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبِدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذَكُرُنِي، إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ ذَكَرَتُهُ فِي مَلاٍ هُم خَيرٌ مِنهُم، وَإِن تَقَرَّبَ مِنِي شِبرًا تَقَرَّبتُ إِلَيهِ ذِرَاعًا، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبتُ مِنهُ بَاعًا، وَإِن أَتَانِي يَمشِي أَتَيتُهُ هَرُولَةً». وفي رواية (م): «وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي».

وَرَوَى (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللهُ عز وجل: مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمثَا لِهَا وَأَذِيدُ، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبرًا ... وَمَن لَقِيَني عِشْرُ أَمثَا لِهَا وَأَذِيدُ، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبرًا ... وَمَن لَقِيَني بِقُرَابِ الأَرضِ خَطِيئةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

(خ م) (٧٧٩) عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَثَلُ البَيتِ الَّذِي يُذكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الحَيِّ وَاللَيِّتِ». لَفظُ (خ): «مَثَلُ الِّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَاللَيِّتِ».

(م) (٢٦٧٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمدَانُ فَقَالَ: «سِيرُوا، هَذَا جُمدَانُ، سَبَقَ اللَّفَرِّدُونَ». قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ»

(م) (٢٢٣) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطُرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمدُ لله عَلاَنِ، أَو عَلاَّ مَا بَينَ السَّمَواتِ وَالأَرضِ، شَطرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمدُ لله عَلاَنِ، أَو عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغدُو فَبَايعٌ نَفسَهُ وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرهَانٌ، وَالصَّبرُ ضِيَاءٌ، وَالَّقُر آنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَيكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغدُو فَبَايعٌ نَفسَهُ فَمُعتِقُهَا أَو مُوبِقُهَا».

(م) (٧٥٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ».

(م) (٢٨٣٥) عَن جَابِرٍ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أَهلَ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشرَبُونَ، وَلا يَتفُلُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَتغَوَّطُونَ، وَلا يَمتَخِطُون». قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ "التَّسبِيحَ وَالتَّحمِيدَ كَمَا تُلهَمُونَ النَّفَسَ». وفي رواية: «وَالتَّكبِيرَ».

#### باب: فضل مجالس الذكر

(خ م) (٢٦٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ مَلائِكَةً سَيَّارَةً (فُضُلًا)، يَتَبَعُونَ مُجَالِسَ الذِّكرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجَلِسًا فِيهِ ذِكرٌ قَعَدُوا مَعَهُم، وَحَفَّ بَعضُهُم مَلَّ بِعضًا بِأَجنِحَتِهِم، حَتَّى يَملأُوا مَا بَينَهُم وَبَينَ السَّمَاءِ الدُّنيَا، (فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ)، وَعَضًا بِأَجنِحَتِهِم، حَتَّى يَملأُوا مَا بَينَهُم وَبَينَ السَّمَاءِ الدُّنيَا، (فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ)، قَالَ: فَيَسَأَهُمُ الله عز وجل وَهُو أَعلَمُ بِهِم: مِن أَينَ جِئتُم؟ فَيَقُولُونَ: جِئنَا مِن عِندِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرضِ؛ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، (وَيُمَلِّلُونَكَ)، وَيَحَمَدُونَكَ، (وَيَسَأَلُونَكَ). قَالَ: وَمَاذَا يَسَأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسَأَلُونَكَ بُعُرُونَكَ، قَالَ: وَمَا رَأُوا جَنَّتِي؟ قَالُوا: يَسَأَلُونَكَ وَمَا رَأُوا جَنَّتِي؟ قَالُوا: يَسَأَلُونَكَ وَمَا رَأُوا خَنَتِي وَقَالُوا: وَيَستَجِيرُونَكَ، قَالُ: وَمَا رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَستَجِيرُونَكَى قَالُا اللهَ وَمَا رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: لا قَلَا السَجَرُونَكَ وَمَا رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَستَجِيرُونَكَى قَالُ: فَيَقُولُ: وَمَا رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَستَغِيرُونَنِي؟ قَالُوا: فِي مَا سَأَلُوا، وَاجَرَتُهُم مِمَّ استَجَارُوا). قَالَ: فَيَقُولُ: (وَلَهُ غَفَرتُ مُ مُّا السَتَجَارُوا). قَالَ: فَيَقُولُ: (وَلَهُ غَفَرتُ مُ هُمَ القَومُ لَا فَيَعُولُ: (وَلَهُ غَفَرتُ مُ هُمَ القَومُ لَا فَيَقُولُ: (وَلَهُ غَفَرتُ مُ هُمَا الْقُومُ لَا يَعْفِلُ وَيَعْمَلُ مُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا الْعَنْ عُلَى الْعُومُ لَا الْكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ مُ الْمَلُولُ وَلَوْ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤَلِّ السَلَالُوا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(م) (٢٦٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُربَ اللهُ عَلَيهِ فِي اللَّنيَا كُربَةً مِن كُربِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي اللَّنيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ، وَالآخِرةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي اللَّنيَا وَالآخِرةِ، وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فِيهِ عِلمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ، وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ فِي بَيتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُم إِلاَّ نَزلَت عَلَيهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتَهُمُ الرَّحَةُ، وَخَفَّتَهُمُ اللَّعُكَةُ، وَخَشِيتَهُمُ الرَّحَةُ وَحَفَّتَهُمُ اللَّاعِكَةُ، وَخَرَهُمُ اللهُ فِيمَن عِندَهُ، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسرِع بِهِ نَسَبُهُ».

وَرَوَى (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لا يَقَعُدُ قَومٌ يَذَكُرُونَ اللهَ عز وجل إِلاَّ حَفَّتَهُمُ اللَائِكَةُ، وَغَشِيَتَهُمُ الرَّحَةُ، وَنَزَلَت عَلَيهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَن عِندَهُ».

(م) (٢٧٠١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلقَةٍ فِي المُسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجلَسَكُم ؟ قَالُوا: جَلَسنَا إِلاَّ ذَاكَ؟ قَالُوا: وَالله مَا أَجلَسَكُم إِلاَّ ذَاكَ؟ قَالُوا: وَالله مَا أَجلَسنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمَ أَستَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، وَمَا كَانَ أَحَدُّ بِمَنزِلَتِي مِن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَقلَّ عَنهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى حَلقَةٍ مِن أَصحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجلَسَكُم؟» قَالُوا: جَلَسنَا نَذكُرُ الله وَنَحَمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَينَا. قَالَ: «آلله مَا أَجلَسَكُم إلاَّ ذَاكَ؟» قَالُوا: جَلَسنَكُم إلاَّ ذَاكَ؟» قَالُوا:

وَاللهِ مَا أَجلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَم أَستَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخبَرَنِي أَنَّ اللهَ عز وجلَ يُبَاهِي بِكُمُ اللَائِكَةَ».



# ثانیًا:

فضائل القرآن وتلاوته، وهو من أجل أنواع الذكر (م) (٤٠٨) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقرَوُوا القُرآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصحَابِهِ، اقرَوُوا الزَّهرَاوَينِ البَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمرَانَ، فَإِنَّهُمَا وَالقَرْآنَ فَإِنَّهُمَا عَلَا اللَّهُ عَالَيْتَانِ، أَو كَأَنَّهُمَا غِمَامَتَانِ أَو كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَو كَأَنَّهُمَا فِرقَانِ مِن طَيرٍ صَوَافَ، ثُحَاجَانِ عَن تَرْتَهُمَا فَيَايَتَانِ، أَو كَأَنَّهُمَا فَيَايَتَانِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَصحَابِهَا، اقرَوُوا سُورَةَ البَقَرَةِ فَإِنَّ أَخذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَركَهَا حَسرَةٌ، وَلا تَستَطِيعُهَا البَطَلَةُ». قَالَ مُعَاوِيَةُ بنُ سلامً: بَلَغَنِي أَنَّ البَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

(م) (٥٠٥) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الكِلَابِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يُؤتَى بِالقُرآنِ يَومَ القِيَامَةِ وَأَهلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعمَلُونَ بِهِ تَقدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلُ عِمرَانَ». وَضَرَبَ لَمُهُ رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثة أَمثالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعدُ، قَالَ: «كَأَنَهُمَا غَهامَتانِ، أَو ظُلَّتَانِ سَودَاوَانِ بَينَهُمَا شَرْقُ، أَو كَأَنَّهُمَا حِزقَانِ مِن طَيرٍ صَوَافَّ ثَحَاجًانِ عَن صَاحِبِهِمَا».

(خ م) (٨٠٧) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن قَرَأَ هَاتَينِ الآيتَينِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتَاهُ».

(م) (٨٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها قَالَ: بَينَا جِبرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِن فَوقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَومَ لَم يُفتَح قَطُّ إِلا اليَومَ، فَنزَلَ مِنهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرضِ لَم يَنزِل قَطُّ إِلا اليَومَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِر بِنُورَينِ أُوتِيتَهُمَا لَم يُؤتَّمًا نَبِيُّ فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرضِ لَم يَنزِل قَطُّ إِلا اليَومَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِر بِنُورَينِ أُوتِيتَهُمَا لَم يُؤتَّمًا نَبِيُّ قَلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَن تَقرَأ بِحَرفٍ مِنهُمَا إِلا أُعطِيتَهُ».

(م) (٨١٠) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا المُنذِرِ؛ أَتَدرِي أَيُّ آيَةٍ مِن أَيُّ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعظَمُ؟ " قَالَ: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: "يَا أَبَا المُنذِرِ؛ أَتَدرِي أَيُّ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعظَمُ؟ " قَالَ: قُلتُ: {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } [البقرة: ٢٥٥]، قَالَ: فَضَرَبَ فِي كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعظَمُ؟ " قَالَ: قُلتُ: {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } [البقرة: ٢٥٥]، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدرِي وَقَالَ: "وَالله لِيَهنِكَ العِلمُ أَبَا المُنذِرِ".

(م) (٨٠٩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن حَفِظَ عَشرَ آيَاتٍ مِن أَوَّلِ سُورَةِ الكَهف عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وفي رواية: «مِن آخِرِ الكَهفِ».

(م) (٨١١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيَعجِزُ أَحَدُكُم أَن يَقرَأَ فِي لَيَةٍ ثُلُثَ القُرآنِ؟ قَالَ: «قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ». رَوَاهُ (خ): عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي، ولفظه: فَشَقَّ ذَلكَ عَليهِم، وَقَالُوا: أَيُّنا يُطِيقُ ذَلكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «اللهُ

الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرآنِ».

وَرَوَى (م) عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَزَّاً القُرآنَ ثَلاثَةَ أَجزَاءٍ، فَجَعَلَ {وُلَوَى (م) عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَّ جَزَاءً القُرآنِ»..

(م) (٨١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «احشُدُوا؛ فَإِنِي سَأَقَرَأُ عَلَيكُم ثُلُثَ القُرآنِ». فَحَشَدَ مَن حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَأً: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}. ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعضِ: إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَذَاكَ الَّذِي أَدخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنِي قُلتُ لَكُم: سَأَقرَأُ عَلَيكُم ثُلُثَ القُرآنِ، أَلَا إِنَّهَا تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ». وفي رواية لَهُ: فَقَرَأً: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: ١، ٢] حَتَّى خَتَمَهَا.

(خ) (٥٠١٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي؛ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقرَأُ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُمُّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ».

وفي رواية لَهُ: عَن أَبِي سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ نَحوَهُ، وَفِيهَا: يَقرَأُ مِن السَّحَرِ ... لَا يَزِيدُ عَلَيهَا..

(خ م) (٨١٣) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقرَأُ لأَصحَابِهِ فِي صَلاتِهِم، فَيَختِمُ بِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ }، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «سَلُوهُ؛ لأَيِّ شَيءٍ يَصِنَعُ ذَلكَ؟» فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنْهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُ أَن أَقرأ بِهَا. فَقَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَخبروهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ».

(م) (٨١٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمَ تَرَ آيَاتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم يُرَ مِثلُهُنَّ قَطُّ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}».

(خ) (٧١ ° ٥) عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جَمَعَ كَفَّيهِ، ثُمَّ يَمسَحُ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللهُّ أَحَدُ } وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، ثُمَّ يَمسَحُ بِهَمَا مَا استَطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَفعَلُ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. وفي رواية: نَفَثَ فِي يَدَيهِ وَقَرَأَ بِالمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهما جَسَدَهُ ...

(خ م) (٨١٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَينِ؛ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرآنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنفِقُهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يَتُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرآنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثنتَينِ»، وَفِيهِ: «فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا اللهُ مَالًا، فَهُو يُملِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا يَعمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُملِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا يَعمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُملِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا يَعمَلُ».

(خ م) (٨١٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَينِ؛ رَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِه فِي الحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ حِكَمَةً، فَهُوَ يَقضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا».



**ثَالثًا:** ما جاء في الذكر المطلق (م) (٣٧٣) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ.

(خ م) (٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الإِيهَانُ (بِضعٌ وَسَبعُونَ أَوْ) بِضعٌ وَسِتُّونَ شُعبَةً، (فَأَفضَلُهَا قَولُ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ)، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِن الإِيهان».

(خ م) (٢٦٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَي اللهِ عليه وسلم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَي اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبحَانَ الله وَبِحَمدِهِ، سُبحَانَ الله العَظيم».

(خ م) (٢٦٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَت لَهُ عَدلَ عَشرِ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَت لَهُ عَدلَ عَشرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَت لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَعُحِيَت عَنهُ مِائَةُ سَيَّةٍ، وَكَانَت لَهُ حِرزًا مِن الشَّيطَانِ يَومَهُ ذَلكَ حَتَّى يُمسِيَ، وَلَمَ يَاتٍ أَحَدُ أَفضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلا أَحَدُّ عَمِلَ أَكثَرَ مِن ذَلكَ، وَمَن قَالَ: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِه، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّت خَطَايَاهُ وَلَو كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحرِ».

(م) (٢٦٩٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن قَالَ حِينَ يُصبِحُ وَحِينَ يُمسِي: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ مِائةَ مَرَّةٍ، لَم يَأْتِ أَحَدٌ يَومَ القِيَامَةِ بِأَفضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثلَ مَا قَالَ أُو زَادَ عَلَيهِ».

(خ م) (٢٦٩٣) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عَشرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَن أَعتَقَ (أَربَعَةَ أَنفُسٍ) مِن وَلَدِ إِسهَاعِيلَ». لَفظُ (خ): «كَمَن أَعتَقَ رَقَبَةً».

(خ م) (٢٧٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحَدَهُ، أَعَزَّ جُندَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَغَلَبَ الأَحزَابَ وَحدَهُ، فَلا شَيءَ بَعدَهُ».

(م) (٢٧٢٦) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِن عِندِهَا بُكرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعدَ أَن أَضحَى وَهِيَ عَليه وسلم: جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقتُكِ عَليها؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَقد قُلتُ بَعدَكِ أَربَعَ كَلِهَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَو وُزِنَت بِهَا قُلتِ مُنذُ اليَومِ لَوَزَنَتهُنَّ: سُبحَانَ الله وَبِحَمدِه، وَزِنَة عَرشِهِ، وَمِدَادَ كَلِهَاتِه». وفي رواية: «سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلقِه، سُبحَانَ الله

رِضَا نَفسِهِ، سُبحَانَ الله زِنَةَ عَرشِهِ، سُبحَانَ الله مِدَادَ كَلِهَ إِيهِ».

(م) (٢٦٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأَن أَقُولَ: سُبحَانَ الله، وَالحَمدُ لله، وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَت عَليهِ الشَّمسُ».

(م) (٢١٣٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿أَحَبُّ الكَلامِ إِلَى اللهُ أَدَبَعُ: سُبحَانَ الله، وَالحَمدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَتَ، وَلا تُسَمِّيَنَّ غُلامَكَ يَسَارًا، وَلا رَبَاحًا، وَلا نَجِيحًا، وَلا أَفلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لا». إِنَّهَا هُنَّ فُلا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لا». إِنَّهَا هُنَّ أَرْبَعُ فلا تَرِيدُنَّ عَلَيَّ.

(م) (٢٦٩٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: عَلِّمنِي كَلامًا أَقُولُهُ. قَالَ: «قُل: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمدُ لله كَثِيرًا، فَقَالَ: «قُل: سُبحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَيْنَ، لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكيمِ». قَالَ: فَهَوُّلاءِ لِرَبِّي، فَهَا لِي؟ قَالَ: «قُل: اللهُمُ اغفِر لِي وَارحَمنِي وَاهدِنِي وَارزُقنِي». وفي رواية: «عَافِنِي». شك فيها الراوي.

(م) (٢٦٩٧) عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ مَن أَسلَمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي وَارَحمنِي وَاهدِنِي وَارزُقنِي». وفي رواية: قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاة، ثُمَّ أَمَرَهُ أَن يَدعُو بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ: ... وزاد: «وَعَافِنِي». وفي رواية: «فَإِنَّ هَوُلاءِ عَلَيه عَلَيه وسلم الصَّلاة، ثُمَّ أَمَرَهُ أَن يَدعُو بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ: ... وزاد: «وَعَافِنِي». وفي رواية: «فَإِنَّ هَوُلاءِ عَمَمُ لَكَ دُنيَاكَ وَآخِرَتَكَ».

(م) (٢٦٩٨) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيَعجِزُ أَحَدُكُم أَن يَكسِبَ كُلَّ يَومٍ أَلفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِن جُلَسَائِهِ: كَيفَ يَكسِبُ أَحَدُنَا أَلفَ حَسَنَةٍ؟ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسبِيحَةٍ فَيُكتَبُ لَهُ أَلفُ حَسَنَةٍ أَوَ يُحَطُّ عَنهُ أَلفُ خَطِيئَةٍ».

(م) (٢٧٣١) عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَلامِ أَفضَلُ؟ قَالَ: «اَلَهُ مَا اصطَفَى اللهُ لَلائِكَتِهِ أَو لِعِبَادِهِ: شُبحَانَ الله وَبِحَمَدِهِ». وفي رواية: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلا أُخبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلامِ إِلَى اللهِ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ أَخبِرنِي بِأَحَبِّ الكَلامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّ وَسُلم: الكَلامِ إِلَى اللهِ وَبِحَمِدِهِ».

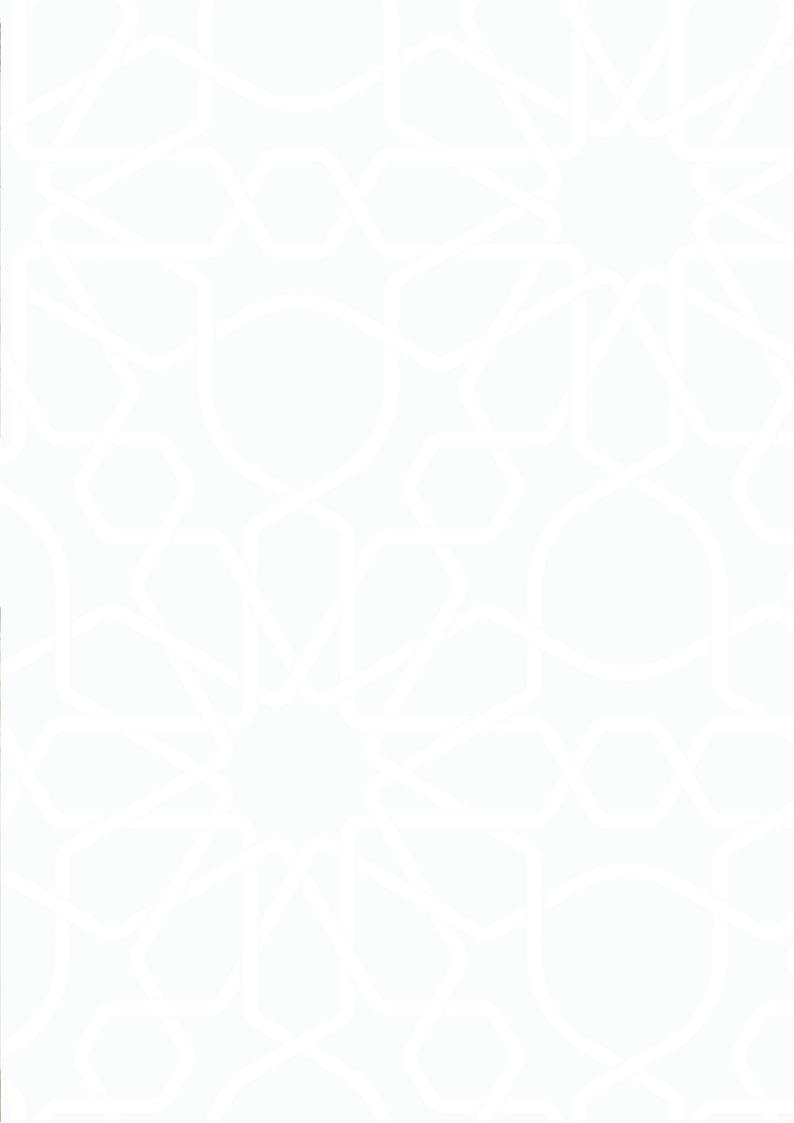



## باب: الدعاء بأسماء الله وصفاته والدعاء بصالح الأعمال

(خ م) (٢٦٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «للهِ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ اللهَ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «للهِ تِسعَةٌ وَإِنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ». وفي روايّةٍ زَادَ: «مِائةً إِلَّا وَاحِدًا مَن أَحصَاهَا دَخَلَ الجُنَّةَ».

(م) (٢٦٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رضي الله عنها؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَينَ إِصَبَعَينِ مِن أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيثُ شَاءَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

(خ م) (٢٧٤٣) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَينَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشُّونَ أَخَذَهُم المَطَرُ، فَأُووا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ، فَانحَطَّت عَلَى فَم غَارِهِم صَحْرَةٌ مِن الجَبَل فَانطَبَقَت عَلَيهم، فَقَالَ بَعضُهُم لِبَعض: انظُرُوا أَعَمَالًا عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً لله؛ فَادعُوا اللهَ تَعَالَى بَها، لَعَلَّ اللهَ يَفرُجُهَا عَنكُم. فَقَالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَامرَأْتِي، وَلِي صِبيَةٌ صِغَارٌ أَرعَى عَلَيهِم، فَإِذَا أَرَحتُ عَلَيهِم حَلَبتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيتُهُمَ عَبَلَ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوم الشَّجَرُ، فَلَم آتِ حَتَّى أَمسَيتُ، فَوَجَدتُهُم قَد نَامَا، فَحَلَبتُ كَما كُنتُ أَحلُب، فَجِئتُ بِالحِلابِ فَقُمتُ عِنْدَ رُؤُوسِهم، أكرَهُ أَن أُوقِظَهُمَا مِن نَومِهمَا، وَأَكرَهُ أَن أَسقِىَ الصِّبيةَ قَبلَهُمَا، وَالصِّبيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَم يَزَل ذَلكَ دَأبي وَدَأْبَهِم حَتَّى طَلَعَ الفَجِرُ، فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتِغَاءَ وَجهكَ فَافرُج لَنَا مِنهَا فُرجَةً نَرَى مِنهَا السَّهَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ مِنهَا فُرجَةً فَرَأُوا مِنهَا السَّهَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَت لِيَ ابنَةُ عَمِّ، أَحبَبتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالِ النِّسَاءَ، وَطَلَبتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَت حَتَّى آتِيَهَا بِهِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبتُ حَتَّى جَمَعتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئتُهَا بَهَا، فَلَمَّا وَقَعتُ بَينَ رِجليهَا قَالَت: يَا عَبدَ الله؛ اتَّقِ الله، وَلا تَفتَح الخَاتَمَ إِلا بِحَقِّهِ، فَقُمتُ عَنهَا، فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتِغَاءَ وَجهكَ فَافرُج لَنَا مِنهَا فُرجَةً. فَفَرَجَ لَمُم، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إنِّي كُنتُ استَأْجَرتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعطِنِي حَقِّي. فَعَرَضتُ عَلَيهِ فَرَقَهُ، فَرَغِبَ عَنهُ، فَلَم أَزَل أَزرَعُهُ حَتَّى جَمَعتُ مِنهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلا تَظلِمنِي حَقِّي. قُلتُ: اذهَب إلى تِلكَ البَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذَهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلا تَستَهزِئ بِي. فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَستَهزِئ بِكَ، خُذ ذَلكَ البَقَر وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتِغَاءَ وَجِهِكَ فَافرُج لَنَا مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ ».

## باب: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب

(م) (٢٧٣٢) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَت تَحَةُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: قَدِمتُ الشَّامَ، فَأَتَيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنزِلِهِ، فَلَم أَجِدهُ، وَوَجَدتُ أُمَّ الدَّرْدَاء، فَقَالَت: أَثْرِيدُ الحَجَّ العَامَ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَت: فَادعُ اللهَ لَنَا بِخَيرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «دَعوَةُ المَرءِ المُسلِمِ لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيبِ مُستَجَابَةٌ، اللهَ لَنَا بِخَيرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «دَعوَةُ المَرءِ المُسلِمِ لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيبِ مُستَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلُ، كُلَّها دَعا لأَخِيهِ بِخَيرٍ قَالَ اللَّكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثلٍ». قَالَ: فَخَرَجتُ إِلَى السُّوقِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثلَ ذَلكَ؛ يَرويهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى عَن أُمِّ الدَّرْدَاءِ اللهُ عليه وسلم. وَرَوَى عَن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قال الله عليه وسلم يقول: «مَن قالَ: فَحَرَجتُ إِلَى الله عليه وسلم يقول: «مَن قالَ المَلكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثلٍ».

# باب: العزم على المسألة وترك الاستعجال

(خ م) (٢٧٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُستَجَابُ لأَحدِكُم مَا لَمْ يَعْجَلْ؛ فَيَقُولُ: قَد دَعَوتُ فَلا أَو فَلَم يُستَجَب لِي». وفي رواية (م): "لا يَزَالُ يُستَجَابُ لِلعَبدِ مَا لَم يَدعُ بإِثم أَو قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَم يَستَعجِل». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله؛ مَا الاستِعجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: "قَد دَعَوتُ، وَقَد دَعُوتُ، فَلَم أَرَ يَستَجِيبُ لِي، فَيَستَحسِرُ عِنْدَ ذَلكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

(خ م) (٢٦٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: اللَّهُمَّ اغفِر لِي إِن شِئتَ، اللَّهُمَّ ارَحَمنِي إِن شِئتَ، لِيَعزِم فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّ اللهَ (صَانِعٌ) مَا شَاءَ، لَا مُكرِهَ لَهُ». لَفظُ (خ): «إِنَّه يَفعَلُ مَا يَشَاءُ». وفي رواية (خ): «فَإِنَّهُ لَا مُستكرِهَ لَهُ». وَلَهُمُ عَن أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُم فَليَعزِمْ فِي الدُّعَاءِ، وَلا يَقُل: اللَّهُمَّ إِن شِئتُ فَأَعطِني، فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتكرِه لَهُ».

## باب: إذا دعا لأحد بدأ بنفسه

(م) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّهُ بَينَمَا مُوسى في قَومِهِ؛ يُذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ اللهِ ، وأَيَّامُ اللهِ نَعَمَاؤُهُ وبَلاؤُهُ ... قَالَ: وَكَانَ [النبي صلى الله عليه ولم] إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِن الأَنبِيَاء بَدَأ بِنَفْسِهِ: «رَحَمُةُ الله عَلينَا وَعَلَى أَخِي كَذَا ...».

#### باب: ترك الجهر بالذكر والدعاء إلا ماورد به النص كالتلبية

(خ م) (٢٤٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ فِي قُولِهِ عز وجل: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا}، قَالَ: نَزَلَت وَرسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوَارٍ بِمَكَّة، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصحَابِهِ رَفَعَ صَوتَهُ بِالقُرآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ المُشرِكُونَ سَبُّوا القُرآنَ وَمَن أَنزَلَهُ وَمَن جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ المُشرِكُونَ سَبُّوا القُرآنَ وَمَن أَنزَلَهُ وَمَن جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} فَيسمَعَ المُشرِكُونَ قِرَاءَتَكَ، {وَلاَ ثُخَافِتْ بِهَا} عَن أَصحَابِكَ، أَسمِعهُم القُرآنَ، وَلا تَجْهَرَ ، {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} اللهُ عَبْهُمْ وَلا تَجْهَرَ، {وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء: ١١٠]، يَقُولُ: بَينَ الجَهرِ وَالمُخَافَتَةِ. زَادَ (خ) فِي روايةٍ: أَسمِعْهُمْ وَلا تَجْهَرْ، حَتَّى يَأْخُذُوا عَنكَ القُرآنَ.

(خ م) (٤٤٧) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثُخَافِتْ بِهَا}، قَالَت: أُنزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ.

(خ م) (٢٧٠٤) عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَو، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِهَرُونَ بِالتَّكبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ اربَعُوا عَلَى أَنفُسِكُم، إِنَّكُم لَيسَ تَدعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّكُم تَدعُونَ سَمِيعًا قريبًا، وَهُو مَعَكُم». قَالَ: وَأَنا خَلفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَولَ وَلا قُونً إلا بالله، فَقَالَ: «يَا عَبدَ الله بنَ قَيسٍ؛ أَلا أَذلُّكَ عَلَى كَنزٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فَقُلتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «قُل: لا حَولَ وَلا قُونًة إِلا بالله، وفي رواية (م) زَاذَ: «وَالَّذِي تَدعُونَهُ أَقرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِن عُنْقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُم». وفي رواية (خ): لمَّا غَزَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ ... وَفِيهَا: فَرَفَعُوا أَصوَاتَهُم بِالتَّكبِيرِ؛ اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، لا إِلهَ إِلا اللهُ.

#### باب: دعاء الضعفاء ومن مطعمه وماله حلال طيب

(م) (٢٦٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدفُوعٍ بِالأَبوَابِ لَو أَقسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ».

(خ) (٢٨٩٦) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعَدٌ رضي الله عنه أَنَّ لَهُ فَضلًا عَلَى مَن دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَل تُنصَرُونَ وَتُرزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُم».

(م) (١٠١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللهَ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ المُرسَلِينَ فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ المُرسَلِينَ فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ مَا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: ٥١]، وقَالَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا

رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشعَثَ أَغبَرَ، يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى السَّهَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْعَمُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَام، فَأَنَّى يُستَجَابُ لِذَلكَ».

#### باب: ساعة إجابة في يوم الجمعة

(خ م) (٨٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسأَلُ الله خَيرًا إِلا أَعطَاهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ بِيكِهِ؛ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

(م) (٨٥٣) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ الله بنُ عُمَرَ رضي الله عنه: أَسَمِعتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَم، سَمِعتُهُ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَينَ أَن يَجلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَن تُقضَى الصَّلاةُ».

#### باب: اتق دعوة المظلوم

(خ م) (١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّكَ تَأْتِي قَومًا مِن أَهلِ الكِتَابِ، فَادعُهُم إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَه إِلاَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ اللهَ وَلَيلَةٍ، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيهِم حَمَّى صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اللهَ افْتَرَضَ عَليهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَلهُ اللهَ افْتَرَضَ عَليهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوا لِهُمَ مَا عَرَفُوا الله فَأَخُومُ إِلَيْه مِن واية (خ): ﴿إِلَى أَن يُوحِدُوا الله وَأَخُوا الله فَأَحْبِرهُم ...». وفي رواية (خ): ﴿إِلَى أَن يُوحِدُوا الله وَأَخْبِرهُم ...». وفي رواية (خ): ﴿إِلَى أَن يُوحِدُوا الله ).





خامسًا: من دعاء النبي عَصِيْهُ



(خ م) (٢٧١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسلَمتُ، وَبِكَ خَاصَمتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلا أَسلَمتُ، وَبِكَ أَنتَ (أَن تُضِلَنِي، أَنتَ الحَيُّ) الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالإِنسُ يَمُوتُونَ».

(خ م) (٢٧١٩) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يَدعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي خَطِيئَتِي وَجَهِلِي، وَإِسرَافِي فِي أَمرِي، وَمَا أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغفِر لِي جَدِّي وَهَزلِي، وَخَطَئِي وَعَمدِي، وَكُلُّ ذَلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَمَا أَخَرتُ، وَمَا أَسرَرتُ وَمَا أَعلَنتُ، وَمَا أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنتَ المُقَدِّمُ وَأَنتَ المُؤخِّرُ، وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ».

(م) (٢٧١٦) عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عائشةَ رضي الله عنها عَمَّا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدعُو بِهِ الله؟ قَالَت: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَمِلتُ وَمِن شَرِّ مَا لَمَ أَعمَل».

(م) (٢٧١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأُسحَرَ يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمدِ اللهِ وَحُسنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبنَا وَأَفضِل عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ».

(م) (٢٧٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصمَةُ أَمرِي، وَأَصلِح لِي دُنيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصلِح لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصلِح لِي دُنيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجعَل المُوتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ».

(م) (٢٧٢١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ المُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى».

(م) (٢٧٢٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُم إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالبُخلِ وَالهُرَمِ وَعَذَابِ القَبرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنتَ خَيرُ مَن زَكَّاهَا، أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عِلمٍ لَا للَّهُمَّ آتِ نَفسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنتَ خَيرُ مَن زَكَّاهَا، أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عِلمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمِن نَفسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِن دَعوةٍ لَا يُستَجَابُ لَمَا».

(م) (٢٧٢٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمسَى قَالَ: «أَمسَينَا وَأَمسَى اللُّكُ للهِ، وَالْحَمدُ للهِ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، ربِّ أَسْأَلُكَ خَيرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَضَرّ مَا بَعدَها، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرّ مَا فَي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرّ مَا

بَعدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبرِ». وَإِذَا أَصبَحَ قَالَ ذَلكَ أَيضًا: «أَصبَحنَا وَأَصبَحَ اللَّكُ شه». وفي رواية نحوه وزاد: «... اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَل وَالْهَرَم وَسُوءِ الكِبَرِ وَفِتنَةِ الدُّنيَا وَعَذَابِ القَبرِ».

(م) (٢٧٢٥) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قُلِ: اللَّهُمَّ اهدِنِي وَسَدِّدنِي، وَاذكُر بِالهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهم».

(خ م) (٢٦٩٠) عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا رضي الله عنه: أَيُّ دَعوَةٍ كَانَ يَدعُو بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكثَر؟ قَالَ: كَانَ أَكثُرُ دَعوَةٍ يَدعُو بِهَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (قَالَ: وَكَانَ أَنسُ إِذَا أَرَادَ أَن يَدعُو بِدَعوةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَدعُو بِدُعاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ).

(خ م) (١٧٤٢) عَنْ أَبِي النَّضْرِ؛ عَن كِتَابِ رَجُلٍ مِن أَسلَمَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقالُ لَهُ: عَبدُ الله بنُ أَبِي أَوفَى رضي الله عنه، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله حِينَ سَارَ إِلَى الحَرُورِيَّةِ؛ يُخبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ لَهُ: عَبدُ الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ يَنتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَت الشَّمسُ قَامَ فِيهِم الله صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ يَنتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَت الشَّمسُ قَامَ فِيهِم فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ لَا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسأَلُوا اللهَ العَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُموهُم فَاصبِرُوا، وَاعلَمُوا أَنَّ الجَنَّة عَتَ ظِلالِ السَّيُوفِ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكِتَابِ، وَجُورِيَ السَّحَابِ، وَهُجُرِيَ السَّحَابِ، وَهَارَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَليه وسلم وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكِتَابِ، وَجُورِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأحزَاب، اهزِمهُم وَانصُرنَا عَلَيهِم».

(م) (١٨٢٨) عَنْ عَبْدِ الرَّهُمِنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ: أَتَيتُ عائشة رضي الله عنها أَساَلُهُا عَن شَيءٍ، فَقَالَ: بَمِّن أَنتَ؟ فَقُلتُ: رَجُلٌ مِن أَهلِ مِصرَ، فَقَالَت: كَيفَ كَانَ صَاحِبُكُم لَكُم فِي غَزَاتِكُم هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقِمنَا منه أَنتَ؟ فَقُلتُ: رَجُلٌ مِن أَهلِ مِصرَ، فَقَالَت: كَيفَ كَانَ صَاحِبُكُم لَكُم فِي غَزَاتِكُم هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقِمنَا منه شَيئًا، إِن كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا البَعِيرُ فَيُعطِيهِ البَعِيرَ، وَالعَبدُ فَيُعطِيهِ العَبدَ، وَيَعَتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعطِيهِ النَّقَقَةَ، فَقَالَت: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَن أُخبِرَكَ مَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَت: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَن أُخبِرَكَ مَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ فِي بَيتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمرٍ أُمَّتِي شَيئًا فَشَقَ عَلَيهِم فَاشْقُق عَلَيهِ، وَمَن وَلِي مِن أَمرٍ أُمَّتِي شَيئًا فَشَقَ عَلَيهِم فَارْفُق بِهِ».

(م) (٢٣٤٦) عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ؛ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرجِسَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: وسلم، وَأَكَلتُ مَعَهُ خُبزًا وَلَحًا أَو قَالَ ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: أَستَغفَرَ لَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَم، وَلَكَ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّوْمِناتِ} [محمد: ١٩]، قَالَ: ثُمَّ دُرتُ خَلفَهُ، فَنَظَرتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَينَ كَتِفَيهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ اليُسرَى جُمعًا عَلَيهِ خِيلانٌ كَأَمثَالِ الثَّالِيلِ.





(م) (٢٦٧٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». قَالَمَا ثَلاثًا.

(خ) (٧٢٩٣) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُمِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.

(خ) (٦٣٣٧) عَنْ عِكْرِمَة، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها قَالَ: حَدِّث النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّة، فَإِن أَبيتَ فَمَرَّتَينِ، فَإِن أَكْثِرتَ فَثَلاثَ مِرَارٍ، وَلا تُمُلَّ النَّاسَ هَذَا القُرآنَ، وَلا أُلفِيَنَّكَ تَأْتِي القَومَ وَهُم فِي حَدِيثٍ مِن خَدِيثِهِم، فَتَقُصُّ عَلَيهِم فَتَقَطَعُ عَلَيهِم حَدِيثَهُم، فَتُمِلُّهُم، وَلَكِن أَنصِت، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّتهُم وَهُم عَدِيثِهِم، فَتَقُصُّ عَلَيهِم فَتَقَطَعُ عَلَيهِم حَدِيثَهُم، فَتُمِلُّهُم، وَلَكِن أَنصِت، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّتهُم وَهُم يَشْتَهُونَهُ، فَانظُر السَّجِعَ مِن الدُّعَاءِ فَاجَتَنبه ، فَإِنِّي عَهِدتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلا ذَلكَ الاجتِنَابَ.

(خ م) (٢٦٨٠) عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُم المَوتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَليَقُل: اللَّهُمَّ أَحينِي مَا كَانَت الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت اللَّهُمَّ أَحينِي مَا كَانَت الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَلَمُّ عَنهُ قَالَ: لَو لَا بُنَّ مُسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المُوتَ»، لَتَمَنَّيْتُهُ.

(خ م) (٢٦٨٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُم الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُم الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُم اللهِ عَلَهُ ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ المُؤمِنَ عُمرُهُ إِلا خَيرًا». لَفظُ (خ): «إِمَّا مُحِينًا فَلَعَلَّهُ أَن يَزدَادَ خَيرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَستَعتِبَ».

(خ م) (٢٦٨١) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلنَا عَلَى خَبَّابٍ، وَقَد اكتَوَى سَبِعَ كَيَّاتٍ فِي بَطنِهِ، فَقَالَ: لَو مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَن نَدعُو بِالمَوتِ لَدَعَوتُ. زَادَ (خ) عَنهُ: فَقَالَ: إِنَّ أَصحَابَنَا مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَن نَدعُو بِالمَوتِ لَدَعُو بِالمَوتِ لَدَعُو بَالمَوتِ لَدَعُو بَالمَوتِ لَدَعُو بَالمَوتِ لَدَعُو بَاللَوتِ لَدَعُو بَاللَوتِ لَدَعُو بَاللَوتِ لَدَعُو بَاللَوتِ لَدَعُو بَهِ. ثُمَّ أَتَينَاهُ مَرَّةً أُخرَى وَهُو يَبنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ المُسلِمَ لَيُؤجَرُ فِي كُلِّ شَيءٍ يُنفِقُهُ إِلا فِي شَيءٍ يَعَلَهُ فِي هَذَا التُّرَابِ.

(م) (٢٦٨٨) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلًا مِنَ المُسلِمِينَ قَد خَفَتَ فَصَارَ مِثلَ الفَرخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هَل كُنتَ تَدعُو بِشَيءٍ أَو تَسَأَلُهُ إِيَّاهُ؟» قَالَ: نَعَم، كُنتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجِّلهُ لِي فِي الدُّنيَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «سُبحَانَ الله؛ لَا تُطِيقُهُ أَو لَا تَستَطِيعُهُ، أَفَلا قُلتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِي اللهُ بَعَذَابِ الله».

(م) (٢٥٩٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَنبَغِي لِصِدِّيقٍ أَن يَكُونَ لَعَّانًا».

(م) (٢٥٩٨) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه؛ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلا شُفَعَاءَ يَومَ القِيَامَةِ».

وفي رواية: عَن زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ؛ أَنَّ عَبدَ الْمَلِكِ بنَ مَروَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنجَادٍ مِن عِندِهِ، فَلَمَّا أَن كَانَ ذَاتَ لَيلَةٍ قَامَ عَبدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيلِ فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبطاً عَلَيهِ فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصبَحَ قَالَت لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعتُكَ اللَّيلَةَ لَعَنتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوتَهُ، فَقَالَت: سَمِعتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ ... مثله.

(م) (٢٥٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: «إِنِّي لَمَ أُبعَث لَعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثتُ رَحَمَةً».

(م) (٢٥٩٥) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعضِ أَسفَارِهِ وَامرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَت فَلَعَنتَهَا، فَسَمِعَ ذَلكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلعُونَة». قَالَ عِمرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعرِضُ هَا أَحَدٌ. وفي رواية: فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهَا نَاقَةً وَرقَاء.

وروى عَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِيِّ قَالَ: بَينَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيهَا بَعضُ مَتَاعِ القَومِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا عليه وسلم وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ، فَقَالَت: حَلِ، اللَّهُمَّ العَنهَا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَاحِبنَا نَاقَةٌ عَلَيهَا لَعنَةٌ مِنَ الله». أو كَمَا قَالَ.





#### باب: الدعاء عند المطر

(خ) (١٠٣٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «صَيِّبًا نَافِعًا».

#### باب: الدعاء عند المصيبة

(م) (٩١٨) عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِن مُسلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [البقرة: ١٥٦]، اللَّهُمَّ أَجُرنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخلِف لِي خَيرًا مِنهَا، إِلا أَخلَفَ اللهُ لَهُ خَيرًا مِنهَا». قَالَت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ مُصِيبَتِي وَأَخلِف لِي خَيرًا مِنهَا، إِلا أَخلَفَ اللهُ لَهُ خَيرًا مِنهَا». قَالَت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ اللهُ اللهِ عليه وسلم، ثُمَّ إِنِي قُلْتُهَا فَأَخلَفَ اللهُ اللهُ عليه وسلم، ثمَّ إِنِي قُلْتُهَا فَأَخلَفَ اللهُ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بنَ أَبِي بَلتَعَةَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بنَ أَبِي بَلتَعَةَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بنَ أَبِي بَلتَعَة يَطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: «أَمَّا ابنتُهَا فَنَدعُو اللهَ أَن يُغنِيهَا عَنهَا، وَأَدعُو اللهَ أَن يَذهَبَ بِالغَيرة». وفي رواية: «إلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخلَفَ لَهُ خَيرًا مِنهَا».

#### باب: الدعاء للمريض أو للميت

(خ) (٥٦٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فقَالَ لَهُ: (لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِن شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى قَلَ: قَالَ: قُلتَ طَهُورٌ ؟ كَلا، بَل هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَو تَثُورُ، عَلَى شَيخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (فَنَعَم إِذًا).

(م) (٩١٩) عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ فَقُولُوا خَيرًا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». قَالَت: فَلَيَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَد مَاتَ، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ اغفِر لِي وَلَهُ، وَأَعقِبنِي مِنهُ عُقبَى حَسَنَةً». قَالَت: فَقُلتُ: فَقُلتُ، فَأَعقَبَنِيَ اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.

(م) (٩١٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ». (م) (٩٢٠) عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها قَالَت: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَد شَقَ بَصَرُهُ فَأَغَمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِن أَهلِه، فَقَالَ: «لا تَدعُوا غَلَى أَنفُسِكُم إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغفِر لأَبِي سَلَمَةَ، وَارفَع عَلَى أَنفُسِكُم إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغفِر لأَبِي سَلَمَةَ، وَارفَع دَرَجَتهُ فِي المَهدِيِّينَ، وَاخلُفهُ فِي عَقِيهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغفِر لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالِينَ، وَافسَح لَهُ فِي قَبرِهِ وَنَوِّر لَهُ فِي الْهَدِيِّينَ، وَاخلُفهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِر لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالِينَ، وَافسَح لَهُ فِي قَبرِهِ وَنَوِّر لَهُ فِي الْهَالِينَ، وَافسَح لَهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِر لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالِينَ، وَافسَح لَهُ فِي قَبرِهِ وَنَوِّر لَهُ

(م) (٩٤٧) عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِن مَيِّتٍ تُصلِّي عَلَيهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسلِمِينَ يَبلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُم يَشفَعُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا فِيهِ».

(م) (٩٤٨) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ عَن عبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ مَاتَ ابنُ لَهُ بِقُدَيدٍ أَو بِعُسفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيبُ؛ انظُر مَا اجتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجتَمَعُوا لَهُ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ: هُم أَربَعُونَ؟ قُلتُ: نَعَم، قَالَ: أَخرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِن رَجُلِ مُسلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَربَعُونَ رَجُلًا لَا يُشرِكُونَ بِالله شَيئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».

(خ م) (١٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكُم». وإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِمِم بِالْمُصَلَّى، فَصَلَّى فَكَبَرَ عَلَيهِ أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ. وفي رواية: فَكبَر عَلَيهِ أَربَعًا. زَادَ (خ) فِي روايةٍ: «رَجُلٌ صَالِحٌ مِن الحَبَشِ ...»، وفِيهَا: فَصَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ... وَنَحنُ مَعَهُ صُفُوفٌ.

(م) (٩٦٣) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلى جِنَازَةٍ فَحَفِظتُ مِن دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغفِر لَهُ وَارحَهُ، وَعَافِهِ وَاعفُ عَنهُ، وَأَكْرِم نُزُلَهُ، وَوَسِّع مُدخَلَهُ، وَاعْفُ عَنهُ، وَأَكْرِم نُزُلَهُ، وَوَسِّع مُدخَلَهُ، وَاعْضُ مِن الدَّنسِ، وَأَبدِلهُ دَارًا خَيرًا مِن وَاغْسِلهُ بِاللَاءِ وَالثَّلِحِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيتَ الثَّوبَ الأَبيضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبدِلهُ دَارًا خَيرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيرًا مِن أَهلِهِ وَزُوجًا خَيرًا مِن زَوجِهِ، وَأَدْخِلهُ الجَنَّةُ، وَأَعِذهُ مِن عَذَابِ القَبرِ أَو مِن عَذَابِ النَّارِ». قَالَ: حَتَّى تَمَيَّتُ أَن أَكُونَ أَنَا ذَلكَ المَيتَ.

## باب: التسمية والتكبير عند الأضحية

(خ م) (١٩٦٦) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ، قَالَ: وَرَأَيتُهُ يَذَبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، قَالَ: وَسَمَّى وَكَبَّرَ. (م) (١٩٦٧) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبشٍ أَقرَنَ يَطأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ، فَقَالَ لها: «يَا عائشة؛ هَلُمِّي اللَّديَةَ». ثُمَّ قَالَ: «يَا عائشة؛ هَلُمِّي اللَّديَةَ». ثُمَّ قَالَ: «إسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّل «الشَّحَذِيهَا بِحَجَرٍ». فَفَعَلَت، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الكَبشَ فَأَضجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِن مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحَى بِهِ.

## باب: الذكر والدعاء عند الطعام ولأهل الطعام

(خ م) (٢٠٢٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنتُ فِي حَجِرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَت يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحفَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلاَمُ؛ سَمِّ اللهَ، وَكُل بِيَمِينِكَ، وَكُل عِمَّا يَلِيكَ». زَادَ (خ): فَهَا زَالَت تِلكَ طِعمَتِي بَعدُ.

(م) (٢٠١٧) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَم نَضَع أَيْدِينَا حَتَّى يَبدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَيضَع يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَت جَارِيَةٌ عَيدَيَا حَتَّى يَبدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعرَابِيُّ كَأَنَّهَا تُدفَعُ، فَذَهَبَت لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِها، ثُمَّ جَاءَ أَعرَابِيُّ كَأَنَّهَا يُدفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيطَانَ يَستَحِلُّ الطَّعَامَ أَن لَا يُذكَرَ الله عَليه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَستَحِلَّ بِهَا فَأَخَذتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَستَحِلَّ بِهِ فَأَخَذتُ بِيدِهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيستَحِلَّ بِهَا فَأَخَذتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَستَحِلَّ بِهِ فَأَخَذتُ بِيدِهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيستَحِلَّ بِهَا فَأَخَذتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَستَحِلَّ بِهِ فَأَخَذتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا».

(م) (٢٠١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْهَ فَذَكَرَ اللهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُم وَلا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَم يَذكُرِ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». الله عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». وفي رواية: "وَإِن لَم يَذكُرِ اسمَ الله عِنْدَ طَعَامِهِ ...».

(م) (٢٧٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَيَرضَى عَن العَبدِ أَن يَأْكُلَ الأَكلَةَ فَيَحمَدَهُ عَليَهَا، أَو يَشرَبَ الشَّربَةَ فَيَحمَدَهُ عَليهَا».

(خ) (٥٤٥٨) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمدُ لله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيرَ مَكَفِيٍّ وَلا مُودَّعٍ وَلا مُستَغنَى عَنهُ رَبَّنَا». وفي رواية: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَالَ مُرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمدُ لله الَّذِي كَفَانَا وَأَروَانا غَيرَ مَكَفِيٍّ وَلا مَكفُورٍ».

(م) (٢٠٤٢) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبِنَا إِلَيهِ طَعَامًا وَوَطَبَةً فَأَكَلَ مِنهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلقِي النَّوَى بَينَ إِصبَعَيهِ، وَيَجَمَعُ السَّبَّابَةَ وَالوُسطَى، ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَن يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُم فِي مَا رَزَقتَهُم وَاغِفِر لَهُم وَارحَمهُم».

## باب: الذكر والدعاء عند دخول الخلاء

(خ م) (٣٧٥) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الحَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الحُبُثِ وَالحَبَائِثِ». وَفِي رِوَايَةِ (م): إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ ... وَفِي رِوَايَةِ (خ) مُعَلَّقَةً: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ.

#### باب: الذكر والدعاء بعد الوضوء

(م) (٢٣٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَت عَلَينَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَت نَوبَتِي، فَرَوَّحتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحُدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكَتُ مِن قُولِهِ: «مَا مِن مُسلِمٍ يَعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحُدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكَتُ مِن قُولِهِ: «مَا مِن مُسلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقبِلُ عَليهِمَا بِقَلبِهِ وَوَجهِهِ، إلا وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ». قَالَ: فَقُلتُ: مَا أَجوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَينَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبلَهَا أَجوَدُ. فَنَظَرَتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِي قَد رَأَيتُكَ جِئتَ آنِفًا، قَالَ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبلِغُ أَو فَيُسبِغُ الوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَن لَا إِلهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مِخَدًا عَبدُ الله وَرَسُولُهُ، إِلا فُتِحَت لَهُ أَبوَابُ الجَنَّةِ الثَّانِيَةُ يَدخُلُ مِن أَيِّهَا شَاءَ».

## باب: الذكر والدعاء بعد الأذان

(م) (٣٨٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُ حَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسلامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ». وفي رواية: «من قال حين يسمعُ المؤذِّنَ: وَأَنَا أَشهَدُ».

(م) (٣٨٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رضي الله عنها؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعتُمُ اللهُ عَلَيْ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ بِهَا عَشرًا، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّه مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ بِهَا عَشرًا، ثُمَّ صَلُوا اللهَ فَي اللهُ عَلَيهِ بِهَا عَشرًا، ثُمَّ صَلُوا اللهَ فِي الوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ، لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبدٍ مِن عِبَادِ اللهِ، وَأَرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَن سَأَلُ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّت لَهُ الشَّفَاعَةُ».

(خ) (٦١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعَوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحُمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابعَتْهُ مَقَامًا عَمُودًا النِّذِي وَعَدتَهُ؛ حَلَّت لَهُ شَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ».

## باب: الذكر بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس

(م) (٢٧٠) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَكُنتَ ثُجَالِسُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَم، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِن مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبحَ أُو الغَدَاةَ حَتَّى تَطلُعَ الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَم، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِن مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبحَ أُو الغَدَاةَ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمرِ الجَاهِلِيَّةِ فَيَضحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ. وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الفَجرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ حَسنًا.

# باب: الذكر والدعاء عند دخول المسجد

(م) (٧١٣) عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحَمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ مِن فَضِلِكَ».

# باب: الذكر والدعاء في أثناء الصلاة

(خ م) (٥٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبَلَ أَن يَقرَأَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي؛ أَرَأَيتَ سُكُوتَكَ بَينَ التَّكبِيرِ وَالقِرَاءَةِ؛ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِد بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِن خَطَايَايَ كَمَا بَاعَديَ بِالثَّلجِ وَالمَرَدِ». خَطَايَايَ كَمَا بُاعثِي مِن خَطَايَايَ بِالثَّلجِ وَالمَرَدِ».

(م) (٣٩٩) عَنْ عَبْدَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَجِهَرُ بِهَوُّلاءِ الكَلِهَاتِ، يَقُولُ: سُبحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمدِكَ، تَبَارَكَ اسمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيرُكَ.

(م) (٢٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَينَمَا نَحنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: اللهُ أَكبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمدُ لله كَثِيرًا، وَسُبحَانَ الله بُكرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «عَجِبتُ لَمَا،

فُتِحَت لَمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ». قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَهَا تَركتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلكَ.

(م) (٣٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَن صَلَّى صَلاةً لَم يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ فَهِي خِدَاجٌ ثَلاثًا غَيرُ ثَمَامٍ". فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقرَأ بِهَا فِي نَفسِكَ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وَيَينَ عَبدِي فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وَيَينَ عَبدِي نِصفَينِ، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبدُ: {الْحُمْدُ للله وَرَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ الله تُعَالَى: أَثْنَى عَلَيْ عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ الله تُعَلَى: أَثْنَى عَلَيْ عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: هَذَا بَينِي وَبَينَ عَبدِي، وَلِعَبدِي وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلِيَّ عَبدِي. فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هذَا بَينِي وَبَينَ عَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هذَا بَينِي وَبَينَ عَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلُ. فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هذَا بَينِي وَبَينَ عَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلُ. فَإِذَا قَالَ: {الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (٢) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّرَاعَ الصَّلاةَ بَينِي وَبَينَ عَبدِي، وَلِعَفُهُمْ الْعَبْدِي، وَنِصفُهُمَا لِعَبدِي، وَلِعَبْدِي، وَلِعَمْدِي، وَنِصفَهُمَا لَي، وَنِصفُهُمَا لِعَبدِي».

(خ م) (٤١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». قَالَ ابنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "آمِينَ».

(خ م) (٤٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لَمِن حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ. فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ قَولُهُ قَولَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبه».

(م) (٦٠٠) عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ، وَقَد حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الحَمدُ لله حَدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَيَّا قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُم المُتكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَم يَقُل بَأْسًا». فَقَالَ رَجُلٌ: جِئتُ وَقَد حَفَزَنِي بِالْكَلِيَاتِ؟» فَأَرَمَّ القَومُ، فَقَالَ: «أَيُّكُم المُتكلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَم يَقُل بَأْسًا». فَقَالَ رَجُلٌ: جِئتُ وَقَد حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلتُهَا. فَقَالَ: «لَقَد رَأَيتُ اثنَى عَشَرَ مَلكًا يَبتَدِرُونَهَا، أَيُّهُم يَرفَعُهَا».

(خ) (٧٩٩) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ قَالَ: كُنَّا يَومًا نُصَلِّي وَرَاءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَيَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ قَالَ: كُنَّا يَومًا نُصَلِّي وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ حَمدًا كَثِيراً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه. فَلَيَّا الرَّكَعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لَمِن حَمِدَهُ». قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ حَمدًا كَثِيراً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه. فَلَيَّا انصَرَف، قَالَ: «مَن المُتكلِّمُ؟ قَالَ: «رَأَيتُ بِضِعَةً وَثَلَاثِينَ مَلكًا يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم يَكتُبُهَا أَوَّلُ».

(م) (٤٧٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النَّبُّوَّةِ إِلاَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا المُسلِمُ وَفُوفٌ خَلفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلاَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا المُسلِمُ أَو تُرَى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا أَو سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَن يُستَجَابَ لَكُم».

(خ م) (٤٨٤) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ أَن يَقُول فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لِي». يَتَأَوَّلُ القُرآنَ. وفي رواية: مَا رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُنذُ نَزَلَ عَلَيهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ}، يُصَلِّي صَلاةً إِلَّا دَعَا، أَو قَالَ فِيهَا: «سُبحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لِي».

(م) (٤٨٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقَرَبُ مَا يَكُونُ العَبدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

(م) (٤٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِي ذَنبي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِينَتُهُ وَسِرَّهُ».

(م) (٤٨٥) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: افتَقَدتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيلَةٍ، فَظَنَنتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّستُ ثُمَّ رَجَعتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَو سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبحَانَكَ وَبِحَمدِكَ لَا إِلَهَ إِلَى بَعضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّستُ ثُمَّ رَجَعتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَو سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبحَانَكَ وَبِحَمدِكَ لَا إِلَهَ إِلَى اللهَ عَنْ مَا يَعْ مِنْ إِلَى اللهَ عَنْ مَا يُعْ اللهِ اللهُ عَنْ مَا يَعْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا يَعْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَائِمَ اللهُ عَنْ عَائِمَ اللهُ عَنْ عَائِمَ اللهُ عَنْ عَائِمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِمَ عَائِمَ اللهُ عَنْ عَنْ عَالْتَ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(م) (٤٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: فَقَدتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالتَمَستُهُ، فَوَقَعَت يَدِي عَلَى بَطنِ قَدَمَيه وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن عَقُوبَتِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنكَ، لَا أُحصِى ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنتَ كَمَا أَثنيتَ عَلَى نَفْسِكَ».

(م) (٤٨٧) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوح».

(م) (٤٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ ظَهَرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لَمِن حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ، مِلَ َ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ َ الأَرضِ، وَمِلْ عَلَى مَا شِئتَ مِن شَيْءٍ بَعدُ».

(م) (٤٧٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ مِلَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن شَيءٍ بَعدُ، أَهلَ الثَّنَاءِ وَالأَرضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن شَيءٍ بَعدُ، أَهلَ الثَّنَاءِ وَالمَجدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبدُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعطَيتَ، وَلا مُعطِي لِمَا مَنعت، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنكَ المَعلَى مَنعت، ولا يَنفَعُ ذَا

(خ م) (٢٠٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ خَلفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: السَّلامُ عَلَى اللهِ ، السَّلامُ عَلَى فُلانِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَومٍ : "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَليَقُل: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَليكَ أَيُّهَا لَيْبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلام عَلينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالْهَا أَصَابَت كُلَّ عَبدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّيْبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ، السَّلام عَلينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالْهَا أَصَابَت كُلَّ عَبدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّيْبَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ، السَّلام عَلينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالْهَا أَصَابَت كُلَّ عَبدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّالَةِ مَا شَاءَ . السَّالَةِ مَا شَاءَ أَو مَا أَحَبَّ وَ اللهُ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِن المَسَالَةِ مَا شَاءَ ». وفي رواية (خ): "أَعجَبَهُ إِلَيهِ».

(خ م) (٤٠٦) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعِبُ بنُ عُجرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَلا أُهدِي لَكَ هَدِيَّةً، خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلنَا: قَد عَرَفنَا كَيفَ نُسَلِّمُ عَلَيكَ، فَكَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مِجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مِجِيدٌ، وفي رواية (خ): فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». وفي رواية (خ): فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». وفي رواية (خ): فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، كَيفَ الصَّلاةُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ؟ فَإِنَّ اللهُ قَد عَلَّمَنَا كَيفَ نُسَلِّمُ ... وَفِيهَا: «كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ ...».

(خ م) (٥٨٩) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدعُو فِي الصَّلاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن المَاثَمِ وَالمَعْرَمِ». قَالَت: فَقَالَ لَهُ قَاثِلٌ: مَا أَكثَرَ مَا تَستَعِيذُ مِن المَاثَمِ وَالمَعْرَمِ». قَالَت: فَقَالَ لَهُ قَاثِلٌ: مَا أَكثَرَ مَا تَستَعِيذُ مِن المَاثَمِ وَالمَعْرَمِ». رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَحلَفَ».

(خ م) (٥٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتنَةِ المَحيَا وَالْمَاتِ، وَشَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ». وفي رواية (م): «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَليَتَعَوَّذ بِاللهِ مِن أَربَعٍ ...». لَفظُ (خ): «وَمِنْ فِتْنَةِ المُسِيحِ الدَّجَّالِ». وفي رواية (م): «مِن شَرِّ فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ».

وَرَوَى (م) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُم هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُم اللهُ عَلَيهُ وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُم هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُم السُّورَةَ مِنَ القُرآنِ، يَقُولُ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ ...» نَحوَهُ.

(خ م) (٢٧٠٥) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: عَلِّمنِي دُعَاءً أَدعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفسِي ظُلمًا كَثيرًا وفي رواية: كَبِيرًا، وَلا يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، فَاغفِر لِي مَغفِرةً مِن عِندِكَ، وَارحَمنِي إِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». وفي رواية (م): في صَلاتِي، وَفي بِيتِي.

## باب: الذكر والدعاء أدبار الصلوات

(خ م) (٥٩٣) عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِن الصَّلاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعطَيتَ، وَلا مُعطِي لِمَا مَنعَتَ، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنكَ الجَدُّ».

(خ م) (٥٨٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَعرِفُ انقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكبِيرِ.

وَلَهُمُ عَنهُ؛ أَنَّ رَفعَ الصَّوتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَكُنتُ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذَلكَ إِذَا سَمِعتُهُ.

(خ م) (٥٩٥) عَنْ سُمَيٍّ؛ عَن أَيِي صَالِحٍ؛ عَنْ أَيِي هُرِيْرَةَ رضِي الله عنه؛ أَنَّ فُقَرَاءَ اللهَاجِرِينَ أَتُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ. فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعتِقُونَ وَلا نُعتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَفَلا أُعلَمُكُم شَيئًا تُدرِكُونَ بِهِ مَن سَبقَكُم، وَتَسيِقُونَ بِهِ مَن بَعدَكُم، وَلا يَكُونُ أَحدً صلى الله عليه وسلم: "أَفَلا أُعلَمُكُم شَيئًا تُدرِكُونَ بِهِ مَن سَبقَكُم، وَتَسيِقُونَ بِهِ مَن بَعدَكُم، وَلا يَكُونُ أَحدً وَلَمَ عَنْ مَنْ مَعنَعَ مِثلَ مَا صَنَعَهُم ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحَمَدُونَ وَتَحَمَدُونَ وَتُحَمَدُونَ وَتُحَمَدُونَ وَتُحَمَدُونَ وَتُحَمَدُونَ وَسُمِعَ إِخُوانُنَا أَهُلُ الأَمْوَالِ بِهَا فَعَلنَا فَفَعَلُوا مِثلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دُلكَ فَضُلُ الله يُؤتِيهِ مَن يَشَاءً". قَالَ سُمَيًّ : فَحَدَّثَتُ بَعضَ أَهلِي هذَا الجَدِيثَ. فَقَالَ: وَهِمتَ، إِنَّا قَالَ: وَهِمتَ، إِنَّا قَالَ اللهُ عَليه وسلم: "شُبَّحُ الله يُؤتِيهِ مَن يَشَاءً". قَالَ سُمَيًّ : فَحَدَّثُ بَعضَ أَهلِي هذَا الجَدِيثَ. فَقَالَ: وَهِمتَ، إِنَّا قَالَ: وَهِمتَ، إِنَّا قَالَ: وَهُمتَ، إِنَّا قَالَ: وَهُمتَ، إِنَّا قَالَ: وَهُمتَ، إِنَّا قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ وَسُبحَانَ الله وَالحَمَدُ لله، حَتَّى وَنَكَبَرُ وَسُبحَانَ الله وَالحَمَدُ لله، حَتَّى وَنَكَبَرُ وَسُبحَانَ الله وَالحَمَدُ لله، حَتَّى وَنَهُ مَن جَمِيعِهِنَ ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ، وَقَ كَمَدُونَ فِي دَبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشَرًا وَتَحَمَدُونَ عَشَرًا

وَتُكَبِّرُونَ عَشرًا». وفي رواية (م): أَدرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قُولَ أَبِي صَالحٍ: ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الحَدِيث. وَزَاد: يَقُولُ سُهَيلٌ: إِحدَى عَشرَةَ، إِحدَى عَشرَةَ؛ فَجَمِيعُ ذَلكَ كُلُّهُ ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ.

(م) (٥٩١) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا انصَرَفَ مِن صَلاتِهِ استَغفَر ثَلاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتَ السَّلامُ، وَمِنكَ السَّلامُ، تَبَارَكتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكرَامِ». قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلاَّوزَاعِيِّ: كَيفَ الاستِغفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَستَغفِرُ اللهَ، أَستَغفِرُ اللهَ،

(م) (٥٩٢) عَنْ عائشةَ رضي الله عنها قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَم يَقعُد إِلا مِقدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنتَ السَّلامُ وَمِنكَ السَّلامُ، تَبَارَكتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكرَامِ». وفي رواية: «يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكرَامِ». وفي رواية: «يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكرَام».

(م) (٩٤) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لَا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَلا نَعبُدُ إِلاَ إِللهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لَا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، لَا إِلهَ إِلا اللهُ وَلا نَعبُدُ إِلاَ إِللهَ إِلا اللهُ عَلِيهِ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلهَ إِلا اللهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَو كَرِهَ الكَافِرونَ». قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علل بهن دبر كل صلاة.

(م) (٥٩٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَو فَاعِلْهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحمِيدَةً، وَأَربَعٌ وَثَلاثُونَ تَحبِيرَةً».

(م) (٩٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَبَّرَ اللهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتَلِكَ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ، وَقَالَ ثَمَامَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتَلِكَ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ، وَقَالَ ثَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَت خَطَايَاهُ وَإِن كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحر».

# باب: ما ورد في القنوت في صلاة الفجر عند النازلة

(خ م) (٦٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يَفرُغُ مِن صَلاةِ الفَجرِ مِن القِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللهُ لَمِن حَبِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُستَضعَفِينَ مِن المُؤمِنِينَ، اللَّهُمَّ النَّهُمَّ أَنجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُستَضعَفِينَ مِن المُؤمِنِينَ، اللَّهُمَّ العَن لِحِيَانَ وَرعلًا وَذَكوَانَ وَعُصَيَّة الشَدُد وَطأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجعَلهَا عَلَيهِم كَسِنِي يُوسُفَ، (اللَّهُمَّ العَن لِحِيَانَ وَرعلًا وَذَكوَانَ وَعُصَيَّة

عَصَت اللهَ وَرَسُولَهُ". ثُمَّ بَلَغَنَا) أَنَّهُ تَرَكَ ذَلكَ لَمَّا أُنزِلَ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْوَبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْوَلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غِفَارٌ يُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨]. وفي رواية (خ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَنِي الضَّبح.

#### باس: دعاء الاستخارة

(خ) (١١٦٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاستِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِن القُرآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِالأَمرِ فَليَركَع رَكْعَتَيْنِ مِن غَيرِ الاستِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِن القُريضَةِ، ثُمَّ لِيَقُل: اللَّهُم إِنِي أَستَخِيرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمرَ خَيرٌ لِي فِيهِ وَيَعْمُ أَنَّ هَذَا الأَمرَ خَيرٌ لِي فِيهِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي أَو قَالَ: عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ فَاقدُرهُ لِي وَيسِّرهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمرَ شَرٌّ لِي فِيهِ وَالرَّهُ فِي وَاصِرِ فَي عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ فَاصَرِفهُ عَنِّي وَاصِر فنِي هَذَا الأَمرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي أَو قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ فَاصرِفهُ عَنِّي وَاصرِفنِي عَنيهُ وَاللَّهُمَّ فَإِن كُنتَ تَعلَمُ هَذَا الأَمرَ شَرُّ لِي إِن يُعِينِهِ خَيرًا لِي ...».

# باب: الذكر والدعاء عند الكرب

(خ م) (٢٧٣٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَربِ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّهَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرضِ وَرَبُّ العَرشِ الكَرِيمِ».

وفي رواية (م): كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمَرٌ قَالَ ... وَزَادَ مَعَهُنَّ: «لَا إِلهَ إِلا اللهُ رَبُّ العَرشِ الكَرِيم».

## باب: الذكر والدعاء في جوف الليل

(خ) (٤) (٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن تَعَارَّ مِن اللَّيلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، الحَمدُ لله، وَلا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغفِر لِي، أو دَعَا استُجِيبَ، فَإِن تَوَضَّا وَصَلَّى قُبِلَت صَلاتُهُ».

(خ م) (٧٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَمَن وَتَعَالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ وَمَن يَستَغِفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟». وفي رواية (م): «ثُمَّ يَبسُطُ يَدَيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَن يُقُولُ: مَن يَعْمِ عَدِيمٍ ولا ظَلُومٍ».

(م) (٧٥٧) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيلِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا رَجُلُ مُسلِمٌ يَسأَلُ اللهَ خَيرًا مِن أَمرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلكَ كُلَّ لَيلَةٍ».

(خ م) (٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بِتُّ لَيلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن اللَّيلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى القِربَةَ فَأَطلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّا وَصُلُم مِن اللَّيلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ عَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمتُ فَتَمَطَّيتُ كَرَاهِيةَ أَن يَرَى أَنِّي كُنتُ أَنتَبِهُ وَصُوءًا بَينَ الوُضُوءَينِ، وَلَم يُكثِر وَقَد أَبلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمتُ عَن يَسِارِهِ، فَأَخذَ بِيدِي فَأَدَارَنِي عَن يَمِينِهِ، فَتَتَامَّت صَلاةً رَسُولِ الله عليه وسلم مِن اللَّيلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً، ثُمَّ اضطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ صلاله عليه وسلم مِن اللَّيلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً، ثُمَّ اضطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلللَّ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأَ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجعَل فِي قَلبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَكَانَ فِي مُعْرَى نُورًا، وَخَافِي بِهِنَّ، فَذَكَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَم يَتَوضَّأ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجعَل فِي قلبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَن يَمِينِي نُورًا، وَعَن يَمِينِي نُورًا، وَعَن يَسِارِي نُورًا، وَفُوقِي نُورًا، وَخَوِي نُورًا، وَعَظْ فِي نُورًا، وَعَن يَمِينِي نُورًا، وَعَن يَسِيعِ فُو لَي التَّابُوتِ، فَلَقيتُ بَعض وَلَدِ العَبَّاسِ فَحَدَّثِنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ خَصلتَينِ. «عَض وَلَدِ العَبَّاسِ فَحَدَّثِنِي مِنَ وَنَعْرِي وَبَشَرِي وَبَشَرِي»، وَذَكَرَ خَصلتَينِ.

وروى (م): ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا القِيامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ افَعَلَ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقَرَأُ هَوُلاءِ الآياتِ، ثُمَّ أُوتَر بِثَلاثٍ، فَعَلَ ذَلكَ مَلاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلكَ يَسْتَاكُ وَيتَوَضَّأُ وَيقرأُ هَوُلاءِ الآياتِ، ثُمَّ أُوتَر بِثَلاثٍ، فَغَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجعل ...». وَزَادَ فِيهَا: «اللَّهُمَّ أُعطِني نُورًا». وفي رواية: رُواية: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاتِهِ أَو فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ ...». وفي رواية: «وَاجعَل فِي نُورًا». وفي رواية: وَدَعَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيلتَئِذ تِسْعَ عَشرَةَ كَلِمَةً .. وَفِيهَا: «وَاجعَل فِي نَفْسِي نُورًا» وأَعْظِمْ لِي نُورًا».

(خ م) (٧٦٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ (إِلَى الصَّلاةِ مِن جَوفِ) اللَّيلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيَّامُ الصَّموَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، أَنتَ الحَقُّ، وَوَعدُكَ الحَقُّ، السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، أَنتَ الحَقُّ، وَوَعدُكَ الحَقُّ، وَقَولُكَ الحَمدُ أَنتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالنَّامَةُ حَقُّ، وَالنَّامَةُ مَقُّ، وَالنَّامُ حَقُّ، وَالنَّامَةُ مَقُّ، وَالنَّامَةُ مَقْ اللَّهُمُّ لَكَ أَسلَمتُ، وَبِكَ آمَنتُ،

وَعَلَيكَ تَوَكَّلتُ، وَإِلَيكَ أَنبتُ، وَبِكَ خَاصَمتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمتُ، فَاغفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَأَخَرتُ، وَأَسرَرتُ وَأَعلَنتُ، أَنتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلا أَنتَ».

وفي رواية: «أَنتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ». وفي رواية (خ): «وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حقُّ ...»، وَفِيهَا: «أَنتَ المقدِّمُ، وَأَنتَ المؤخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلا أَنتَ أَو لَا إِلهَ غَيرُكَ».

(م) (٧٧٠) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلتُ عائشة أُمَّ اللَّومِنِينَ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم يَفتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ؟ قَالَت: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ افتَتَحَ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ عليه وسلم يَفتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ؟ قَالَت: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ افتتَحَ صَلاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ، عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنتَ تَحَكُمُ بَينَ عِبَادِكَ فِيها كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهدِنِي لِمَا اختُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذَنِكَ، إِنَّكَ تَهدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ».

(م) (٧٧١) عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه؛ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاقِ قَالَ: "وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَمُحَيَايَ وَكَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمِرتُ وَأَنَا مِن المُسلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنتَ المَلكُ لَا وَنُشُكِي وَحَيَايَ وَكَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمِرتُ وَأَنَا مِن المُسلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنتَ المَلكُ لَا إِللهَ إِلاَ أَنتَ، أَنتَ رَبِّي وَأَنَا عَبدُكَ، ظَلَمتُ نَفسِي وَاعتَرَفتُ بِذَنبِي، فَاغفِر لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَعفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنتَ، وَاهدِنِي لأَحسَنِ الأَخلاقِ لاَ يَعدِي لأَحسَنِهَا إِلا أَنتَ، وَاصرِف عَنِي سَيِّهَا لاَ يَصرِفُ عَنِي سَيِّهَا إلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأَحسَنِ الأَخلاقِ لاَ يَهدِي لأَحسَنِهَا إلا أَنتَ، وَاصرِف عَنِي سَيِّهَا لاَ يَصرِفُ عَنِي سَيِّهَا إلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأَحسَنِ الأَخلاقِ لاَ يَهدِي لأَحسَنِها إلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأَحسَنِ الأَخلاقِ لاَ يَهدِي لأَحسَنِها إلا أَنتَ، وَالسَّرُ لَيسَ إِلَيكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيكَ، تَبَارَكتَ سَيَّهُا إلا أَنتَ، لَبَيكَ وَسَعدَيكَ، وَالحَيرُ كُلُهُ فِي يَدَيكَ، وَالشَّرُ لَيسَ إِلَيكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيكَ، تَبَارَكتَ السَّعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ، وَاللَّهُمَّ لَكَ رَحْتُ مَا يَنْهُرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ أَسَامِتُ، وَمِكَ مَا يَشَعُورُكَ وَعَظْمِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهمَّ رَبَّاللَهُمَّ لَكَ الحَمدُ مِلَ السَّهاوَاتِ وَمِلَ وَنَعَ مَا يَنْهُمُ إِنْ وَلِكَ أَسَامَتُ، سَجَدَ وَجِهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ، وَقَقَ سَمعهُ وَبَصَرَهُ وَاللَّهمُ مَنْ وَمَا أَسَرَفَ وَمَا أَسَرَانَ التَّشَهُدِ وَالتَسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغِفِر لِي مَا قَدَّمَتُ وَمَا أَسَرَفُ وَمَا أَسَرَارتُ ومَا أَسَرَارتُ وَمَا أَسَرَارتُ وَمَا أَسَرَارتُ وَمَا أَسَرَارتَ وَمَا أَسَرَارتُ وَمَا أَسَرَارتُ وَالسَّي مَا أَنْتَ التَهُ أَنْ مَا أَنْتَ المَّشَوْقُ وَالْتَعْرَبُهُ وَأَنْتَ الْمَلْوَالْ

(م) (٧٧٢) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيلَةٍ، فَافتَتَحَ البَقَرَةَ فَقُلتُ: يَركَعُ عِنْدَ المِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكعَةٍ، فَمَضَى فَقُلتُ: يَركَعُ بِهَا، ثُمَّ افتَتَحَ النِّسَاءَ فَقُرأَها، ثُمَّ افتَتَحَ آلَ عِمرَانَ فَقَرَأَها، يَقرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»، فكانَ رُكُوعُهُ نَحوًا مِن قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَجعَ اللهُ لَمِن حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا عِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبحَانَ رَبِّي الأَعلَى»، فكانَ شجُودُهُ

قَرِيبًا مِن قِيَامِهِ. [قَولُهُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكعة، قَالَ عَبدُ الحَقِّ: كَذَا وَقَعَ، وَإِنَّهَا هُوَ: فِي رَكْعَتَيْنِ].

# باب: التكبير في العيدين

(خ م) (٨٩٠) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَت: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن نُخرِجَهُنَّ فِي الفِطرِ وَالأَضحَى؛ العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعتَزِلنَ الصَّلاةَ وَيَشهَدنَ الخَيرَ وَدَعوةَ الفِطرِ وَالأَضحَى؛ العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعتَزِلنَ الصَّلاةَ وَيَشهَدنَ الخَيرَ وَدَعوةَ الفِطرِ وَالأَضحَى؛ العَواتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ وَلَا الحَيْمِ وَلَية المُسلِمِينَ. قُلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ إحدَانَا لَا يَكُونُ لَمَا جِلبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلبِسها أُختُها مِن جِلبَابِهَا». وفي رواية: فَيكُنَّ خَلفَ النَّاسِ يُحبِّرُنَ مَعَ النَّاسِ، زَادَ (خ): بِتَكبِيرِهِم، وَيَدعُونَ بِدُعَائِهِم، يَرجُون بَركة ذَلكَ اليَومِ وطُهْرَتَه.

## باب: الذكر والدعاء عند الكسوف

(خ م) (٩٠١) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: خَسَفَت الشَّمسُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلّى فَأَطَالَ القِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا وَهُو دُونَ الرُّكُوعَ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوّلِ، ثُمَّ مَعَ رَأَسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ مَا اللهُ عليه وسلم فَقَامَ فَأَطَالَ القَيْمُومُ اللهُ وَالْتَعَمُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهِ مَن وَلَعَلَ اللهُ عَلَى وَالْمَالِ اللهِ عَلَى اللهُ أَن يَزِي عَبُدُه، أَو تَزِي أَمَتُهُ مُ كَبَرُوا وَ وَادعُوا اللهُ وَ تَعلَمُونَ مَا أَعلَمُ لَبَكَيْتُم كُثِيرًا وَلَصَحِكَتُم قَلِيلًا، (أَلا هُلَ اللهَ قَل يَعْمُونَ مَا أَعلَمُ لَبَكِيتُم كَثِيرًا وَلَصَحِكَتُم قَلْيلًا، (أَلا هُل مَل بَلَغتُ ؟)». وهُمُا عَن أَيِي مُوسَى رضي الله عليه وسلم فَقَامَ فَزِعًا يَخشَى أَن تَكُونَ يَلْ سَمُونَ وفيها: «فَإِذَا رَأَيْتُم مِنهَا شَيئًا فَافَرَعُوا إِلَى ذِكِوهِ، وَدُعَائِهِ، وَاستِغفَارِهِ». وويه الشمس. الشمول الله عليه وسلم فَقَامَ فَزِعًا يَخشَى الشمس. الله عليه في الشمول الله عليه في الشمول الله عليه في وقول عن الشمس.

#### باب: الدعاء عند الاستسقاء

(خ م) (٨٩٤) عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومًا يَستَسقِي، فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهرَهُ يَدعُو الله، وَاستَقبَلَ القِبلَة، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية: إلى المُصَلَّى فَاستَسقَى .. زَادَ (خ): جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءة. وَزَادَ عَن أَبِي بَكرِ بْنِ مُحُمدٍ قَالَ: جَعَلَ اليَمِينَ

عَلَى الشِّمَالِ.

(خ م) (١٢٥٤) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ رضي الله عنه خَرَجَ يَستَسقِي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ استَسقَى. لَفظُ (خ): فَاستَسقَى، فَقَامَ بِهِم عَلَى رِجلَيهِ عَلَى غَيرِ مِنبَرٍ، فَاستَغفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجَهَرُ بِالقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤذِّن وَلَمْ يُقِم.

(خ م) (٨٩٥) عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرفَعُ يَكَيهِ فِي شَيءٍ مِن دُعَائِهِ إِلا فِي الاستِسقَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيهِ. وفي رواية (م): استَسقَى فَأْشَارَ بِظَهرِ كَفَّيهِ إِلى السَّمَاءِ.

(خ م) (۸۹۷) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَومَ جُمُعَةٍ مِن بَابٍ كَانَ نَحوَ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمً، فَاستَقبَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمً، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عليه وسلم مَّ الله عليه وسلم رَسُولَ الله عليه وسلم رَسُولَ الله عليه وسلم يَديه ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَّ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَّ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَّ أَغِثنَا، اللَّهُمَّ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا، اللَّهُمَّ أَغِثنَا، اللَّهُمَ أَغِثنَا وَبَينَ سَلعِ مِن بَيتٍ وَلا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَت مِن وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثُلُ التُّرسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَت السَّبَاء انتَشَرَت ثُمَّ أَمطَرَت، قَالَ: فَلا وَاللهِ مَا رَأَينَا الشَّمسَ سَبتًا. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِن ذَلكَ البَابِ فِي الشَّمَ وَللهُ الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخطُبُ، فَاستَقبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عليه وسلم يَديه، ثُمَّ الأَموالُ، وانقَطَعَت السُّبُلُ، فَادعُ اللهُ يُمسِكها عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَديه، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَولَنَا وَلا عَلَينَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأُودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». فَانقَلَعَت وَحُرَجَنَا نَمشِي فِي الشَّمسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلتُ أَنْسَ بنَ مَالِكِ: أَهُو الرَّجُلُ الأَوْلُ؟ قَالَ: لَا أَدرِي.

وفي رواية (خ): فَقَالَ: غَرِقنَا؛ فَادعُ رَبَّكَ يَحبِسهَا عَنَّا. فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا» مَرَّتَينِ أَو ثَلَاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ اللَّدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمطَرُ مَا حَوَالَينَا وَلَا يُمطِرُ مِنهَا شَيءٌ، يُرِيهِم اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجَابَةَ دَعوَتِهِ.

وفي رواية: أَصَابَت النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهَا: وَجَاعَ العِيَال، قَالَ: فَمَا يُشِير بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلا تَفَرَّجَت، حَتَّى رَأَيتُ المَدينةَ فِي مِثلِ الجَوْبَةِ، وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهرًا، وَلَم يَجَيْ أَحدٌ مُن نَاحِيةٍ إِلا أَخبَرَ بِجَودٍ. وفي رواية: كَانَ النَّبيُّ يَخطُّبُ يَومَ الجُمُّعَةِ، فَقَامَ إِلَيهِ النَّاسُ فَصَاحُوا، وَقَالُوا: ... وَفِيهَا: وَاحْمَرُ الشَّجَرُ وَهَلَكَت البَهائمُ، وَفِي آخِرِهَا: فَجَعَلَتْ تُمُطِرُ حَوَالَيهَا، وَمَا تُمْطِرُ بِالمَدِينَةِ قَطرَةً، فَنَظرتُ إِلَى المَدِينةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثلِ الإِكلِيْلِ. وفي رواية (خ): قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَدُو إِلَى فَطَرَةً إِلَى المَدِينةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثلِ الإِكلِيْلِ. وفي رواية (خ): قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَدُو إِلَى

رَسُولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ ؛ هَلَكَتْ المَّاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَهَا خَرَجْنَا النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَهَا خَرَجْنَا مِنْ الله عَليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَهَا خَرَجْنَا مِنْ الله عَليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَهَا خَرَجْنَا الله عَليه وسلم يَوْمَ الله عَليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَهَا خَرَجْنَا الله يَسْتَعْقَى مُطُونَ الله يَسْتَسقِى، وَلَمْ يَذَكُر أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلا استَقبَلَ القِبلَةَ.

(خ) (١٠١٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسقِنَا. قَالَ: فَيُسقَونَ.

(خ) (١٠٠٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَتَمَثَّلُ بِشِعرِ أَبِي طَالِبٍ: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ \*\* \* ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

## باب: الذكر والدعاء في الحج والعمرة

(خ م) (١١٨٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنِّعَمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنِّعَمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُّلَاءِ الكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبدَ الله بن عُمرَ رضي الله عنها كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَركَعُ بِذِي الحُليفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا استَوَت بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُليفَةِ أَهلً الله عليه وسلم يَركَعُ بِذِي الحُليفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا استَوَت بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُليفَةِ أَهلً بَهُ عَلَى وَلَا عَلَيْ الله عنه يُهلُّ الله عنه يُهلُّ لاءِ الكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه يُهلُّ بِإِهلَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن هَوُلَاءِ الكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعدَيكَ، وَالخَيرُ فِي يَدَيكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيكَ وَالعَمَلُ).

(خ م) (١٣٣٠) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: (أَسَمِعتَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرتُم بِالطَّوَافِ وَلَمَ وَلَكِنِّي سَمِعتُهُ يَقُولُ: (أَخبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ؛) أَنَّ النَّبِيَّ تُومِلُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمَ يَكُن يَنهَى عَن دُخُولِهِ)، وَلَكِنِّي سَمِعتُهُ يَقُولُ: (أَخبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ؛) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَا دَخلَ البَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَم يُصلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ صلى الله عليه وسلم لَم ذَخلَ البَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَم يُصلّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ البَيتِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبلَةُ». (قُلتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَل فِي كُلِّ قِبلَةٍ مِن البَيتِ). وفي رواية (م): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخلَ الكَعبةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيةٍ فَدَعَا وَلَم يُصلّ.

(خ م) (١٢٨٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رضي الله عنه وَهُمَا غَادِيَانِ مِن مِنيً إِلَى عَرَفَة؛ كَيفَ كُنتُم تَصِنَعُونَ فِي هَذَا اليَومِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ اللهِلُّ مِنَّا فَلا يُنكَرُ عَلَيهِ. فَلا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَّا فَلا يُنكَرُ عَلَيهِ.

(م) (١٢٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن مِنىً إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا المُلبِّي ومِنَّا المُكبِّر. وفي رواية زَادَ: فَأَمَّا نَحنُ فَنْكَبِّرُ.

## باب: الذكر والدعاء في السفر

(م) (١٣٤٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا استَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: " {سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنَا اللهِ عَلَهُ مَا اللَّهُمَّ نَسَأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقَوَى وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى، اللَّهُمَّ فَوْ لَمُنْ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِن وَعِثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المَنظَرِ وَسُوءِ المُنقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهلِ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَمُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: "آيِبُونَ بَكَ مِن وَعِثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المَنظَرِ وَسُوءِ المُنقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهلِ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَمُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». وَرَوَى (م) عَن عَبْدِ الله بْنِ سَرِجِسَ رضي الله عنه قالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِن وَعِثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنقَلِبِ، وَالْحَورِ بَعَدَ الكُورِ، وَدَعَوَةِ المَظلُومِ، وَسُوءِ المَنظَرِ فِي الأَهل وَالمَالِ.

(خ م) (١٣٤٤) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِن الجُيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحُبِّ أَو العُمرَةِ إِذَا أَوفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَو فَدفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: (لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لَا الجُيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَبِّ أَو العُمرَةِ إِذَا أَوفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَو فَدفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: (لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ ». وفي رواية (خ): يُكبِّر عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِن الأَرضِ ثَلاثَ تَكبِيرَاتٍ ... وَرَوَى (خ) عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدنَا كَبَرَنَا، وَإِذَا نَزَلنَا سَبَّحنَا.

(خ م) (١٣٤٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَقبَلنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهِرِ المَدِينَةِ قَالَ: "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». فَلَم يَزَل يَقُولُ ذَلكَ حَتَّى قَدِمنَا المَدِينَة. وفي رواية (خ): "آيِبُونَ إِن شَاءَ الله، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ ...».

#### باب: الدعاء للمتزوج

(خ م) (١٤٢٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَثْرُ صُفرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي تَزَوَّ جتُ امرَأَةً عَلَى وَزِنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ. قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أُولِم وَلَو بِشَاةٍ».

#### باب: الدعاء عند الجماع

(خ م) (١٤٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَو أَنَّ أَحَدَهُم إِذَا أَرَادَ أَن يَأْتِيَ أَهلَهُ قَالَ: بِاسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقتَنَا. فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّر بَينَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلكَ لَمَ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَدًا». وفي رواية (خ) زاد: «وَلَمْ يُسلَّطْ عَلَيْهِ».

# باب: الدعاء عند سماع صياح الديكة

(خ م) (٢٧٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعتُم صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسَأَلُوا اللهَ مِن فَضلِهِ، فَإِنَّمَا رَأَت مَلكًا، وَإِذَا سَمِعتُم نَهِيقَ الحِهَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن الشَّيطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَت شَيطَانًا».

# باب: ذكر الله عز وجل لقضاء الحوائج

(خ م) (۲۷۲۷) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ فَاطِمَةَ اشتكَت مَا تَلقَى مِن الرَّحَى فِي يَدِهَا، وَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبيُّ، فَانطَلَقَت فَلَم تَجِدهُ، وَلَقِيَت عَائِشَة فَأَخبَرَتهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا الله عليه وسلم أَخبَرَتهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيْنَا، وَقَدْ أَخذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبنَا نَقُومُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى مَكَانِكُمَا». فَقَعَدَ بَيننَا، حَتَّى وَجَدتُ بَردَ قَدَمِهِ عَلَى صَدرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُعلِمُكُمَا خيرًا مِمَّا سَأَلتُهَا، إِذَا أَخَدَثُمَا مَضَاجِعَكُمَا؛ أَن تُكبِّرًا اللهَ أَربَعًا وَثَلاثِينَ، وَتُعَمَدَاهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتَحَمَدَاهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَهوَ خيرُ لَكُمَا مِن خَادِمٍ». وفي رواية: قَالَ عليُّ: مَا تركتُهُ منذُ سمِعتُهُ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قِيلَ لَهُ: ولا ليلةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلا ليلةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلا ليلةَ صِفِينَ.

وَرَوَى (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَأَلُهُ خَادِمًا، وَشَكَتِ العَمَلَ، فَقَالَ: «مَا أَلْفَيتِيهِ عِندَنَا». قَالَ: «أَلَا أَذْلُكِ ...» مِثلَهُ.

#### باب: الذكر والدعاء عند النوم

(خ م) (٢٧١٠) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَخَذَتَ مَضَجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضطَجِع عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسلَمتُ وَجهِي مِضَجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضطَجِع عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسلَمتُ وَجهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمرِي إِلَيكَ، وَأَلِحَاتُ ظَهرِي إِلَيكَ، رَغبَةً وَرَهبَةً إِلَيكَ، لَا مَلجَأَ وَلا مَنجَا مِنكَ إِلا إِلَيكَ، المَنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنرَلتَ، وَبِنبِيِّكَ الَّذِي أَرسَلتَ، وَاجعَلهُنَّ (مِن) آخِرِ كَلامِكَ، فَإِن مُتَ مِن لَيلَتِكَ مُتَ عَلَى الْفِطرَةِ». قَالَ: فَرَدَّدَتُهُنَّ لأَستَذكِرَهُنَّ، فَقُلتُ: آمَنتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرسَلتَ، قَالَ: «قُل: آمَنتُ بِنِيلِكَ الَّذِي أَرسَلتَ، وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ فِي آخِرِهِ: «وَإِن أَصبَحتَ أَصَبتَ (خَيرًا)». لَفظُ (خ): «أَصَبتَ أَجرًا».

وَرَوَى (خ) عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأيمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهمَّ أَسلَمتُ نَفسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهتُ وَجهِي إِلَيكَ، وَأَلِحَاتُ ظَهرِي إِلَيكَ ...» نحوه.

(م) (٢٧١١) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسمِكَ أَحيَا وَبِاسمِكَ أَمُوتُ». وَإِذَا استَيقَظَ قَالَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَحيَانَا بَعدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيهِ قَالَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَحيَانَا بَعدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيهِ اللهُ عَليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضجَعَهُ مِنَ النُّشُورُ». رَوَاهُ (خ) عَن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضجَعَهُ مِنَ اللَّيل وَضَعَ يَدَهُ ثَحَتَ خَدِّه، ثُمَّ يَقُولُ .. نَحوَهُ.

(خ م) (٢٧١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنفُض بِهَا فِرَاشَهُ، (وَليُسَمِّ اللهُ)، فَإِنَّهُ لاَ يَعلَمُ مَا خَلْفَهُ بَعدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَضطَجِعَ فَليَضطَجِع عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ، وَليَقُل: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، (بِكَ) وَضَعتُ جَنبِي، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَضطَجِعَ فَليَضطَجِع عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ، وَليَقُل: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، (بِكَ) وَضَعتُ جَنبِي، وفي وَبِكَ أَرفَعُهُ، إِن أَمسَكتَ نفسِي فَاغفِر لَمَا، وَإِن أَرسَلتَهَا فَاحفَظها بِهَا تَحفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». وفي رواية: «ثُمَّ لِيقُل: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعتُ جَنبِي ...»، وَفِيهَا: «فَإِن (أَحيَيتَ) نفسِي فَارحَمها». وَرَوَى (م) عَن رواية: «ثُمَّ لِيقُل: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعتُ جَنبِي ...»، وَفِيهَا: «فَإِن (أَحيَيتَ) نفسِي فَارحَمها». وَرَوَى (م) عَن ابْنِ عُمرَ؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضَجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلقتَ نفسِي وَأَنتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَاتُهَا وَحَيَاهَا، إِن أَمسَعتَ هَذَا مِن عُمرَ؟ أَنَّهُ أَمْرَ رَجُلًا إِذَا أَخَفِر لَمَا، اللَّهُمَّ إِنِي أَسَأَلُكَ العَافِيَة». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعتَ هَذَا مِن عُمرَ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعتَ هَذَا مِن عُمرَ؟ فَقَالَ ذَو مِن حُمْر، مِن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

(م) (٢٧١٣) عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَن يَنَامَ أَن يَضطَجِعَ عَلَى فِي (٢٧١٣) عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَن يَنَامَ أَن يَضطَجِعَ عَلَى شِيءٍ، وَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، شِقِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّهَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرضِ وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ،

فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالفُرقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ اللَّهُمَّ أَنتَ اللَّاهِرُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ اقضِ عَنا الدَّينَ، وَأَغنِنَا مِنَ الفَقرِ». وَكَانَ يَروِي ذَلكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَى (م) عَنهُ قَالَ: أَتَت فَاطِمَةُ رضي الله عنها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَسأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: «قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبع»، بِمِثلِ حَدِيثِ شُهَيلٍ عَن أَبِيهِ.

(م) (٢٧١٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمدُ لله الَّذِي أَطعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَم مِمَّنَ لَا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤوِيَ».

# باب: ما ورد في تشميت العاطس

(خ م) (٢٩٩١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتهُ: عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَهُ، وَعَطَستُ أَنَا فَلَم تُشَمِّتنِي. قَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ».

(م) (٢٩٩٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَطَسَ رَجُلُ عِندَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرَحَمُكَ اللهُ». ثُمَّ عَطَسَ أُخرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّجُلُ مَزكُومٌ».

(خ) (٦٢٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَليَقُل: الحَمدُ للهِ. وَليَقُل لَهُ أَخُوهُ أَو صَاحِبُهُ: يَرحَمُكَ اللهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرحَمُكَ اللهُ فَليَقُل: يَهِدِيكُمُ اللهُ وَيُصلِحُ بَالَكُم».





**تَامنًا:** ما جاء في التَّعَوُّذِ (خ م) (٥٨٩) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدعُو بِهَوُّ لاءِ الدَّعَواتِ: «اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتنَةِ القَبرِ، وَعَذَابِ القَبرِ، وَمِن شَرِّ فِتنَةِ الغِنَى، وَمِن شَرِّ فِتنَةِ الغِنَى، وَمِن شَرِّ فِتنَةِ الغَنيءِ وَلَيْ فَتِنَةِ اللَّهُمَّ اغسِل خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلِجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلبِي شَرِّ فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغسِل خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلِجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلبِي مِن الخَطَايَا كَهَا نَقَيتَ الثَّوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنسِ، وَبَاعِد بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَهَا بَاعَدتَ بَينَ المَشرِقِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الكَسلِ وَالْهَرَمِ، وَالمَاثَمِ وَالمَعْرَمِ».

(خ م) (٢٩١٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَخبَرَنِي مَن هُوَ خَيرٌ مِنِّي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارِ حِينَ جَعَلَ يَحِفِرُ الحَندَقَ، وَجَعَلَ يَمسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: «بُؤسَ ابْنِ سُمَيَّة، تَقتُلُكَ الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارِ حِينَ جَعَلَ يَحِفِرُ الحَندَقَ، وَجَعَلَ يَمسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: «بُؤسَ ابْنِ سُمَيَّة، تَقتُلُكَ وَعَدُّ وَيَقُولُ: «وَيحَ عَمَّارٍ تَقتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ يَدعُوهُم إِلَى الجَنَّةِ وَيَدعُونَهُ إِلَى النَّارِ». قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهُ مِن الفِتَنِ.

(م) (٤٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَمعنَاه يَقُولُ: «أَعُوذُ بِالله مِنكَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلعَنُكَ بِلَعنَةِ الله»، ثَلاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُلنَا: يَا رَسُولَ الله؛ قَد سَمِعنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ شَيئًا لَم نَسمَعكَ تَقُولُهُ قَبَلَ ذَلكَ، وَرَأَينَاكَ بَسَطتَ يَدَكَ. قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله؛ قَد سَمِعنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ شَيئًا لَم نَسمَعكَ تَقُولُهُ قَبَلَ ذَلكَ، وَرَأَينَاكَ بَسَطتَ يَدَكَ. قَالَ: «إِنَّ عَدُولُ الله إِبليسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِن نَارٍ لِيَجعَلَهُ فِي وَجهِي، فَقُلتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلتُ اللهُ يَعْبُ بِهِ وَلِدَانُ أَهل المَدِينَةِ».

(م) (٢٢٠٣) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عليه وسلم: الله؛ إِنَّ الشَّيطَانَ قَد حَالَ بَينِي وَبَينَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي يَلبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ذَاكَ شَيطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنزَبٌ، فَإِذَا أَحسَستَهُ فَتَعَوَّذ بِاللهِ مِنهُ، وَاتفُل عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا». قَالَ: فَفَعَلتُ ذَلكَ فَأَدْهَبَهُ اللهُ عَنِي.

(خ م) (٢٧٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَمِن فِتنَةِ المَحيَا وَالْمَرْمِ وَالبُخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَمِن فِتنَةِ المَحيَا وَالْمَرَامِ وَالْمَرَمِ وَالبُخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَمِن فِتنَةِ المَحيَا وَالمَرَامِ.

وَرَوَى (خ) عَن أَنَسٍ قَالَ: كُنتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَ انْزَلَ، فَكُنتُ أَسمَعُهُ يَكثُرُ أَن يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْهَمِّ والْحَزَنِ، والْعَجزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبنِ وَالبُخلِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وَعَلَبةِ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْهَمِّ والْحَزَنِ، والْعَجزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبنِ وَالبُخلِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وَعَلَبةِ الرِّجَال».

وَرَوَى (خ) عَن سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا هَؤُلَاءِ الكَلِيَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الكِتَابَةُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن البُخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن أَن نُردَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ الدُّنيَا، وَعَذَابِ القَبرِ».

(خ م) (٢٧٠٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِن سُوءِ القَضَاءِ، وَمِن دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِن شَهَاتَةِ الأَعدَاءِ، وَمِن جَهدِ البَلاءِ.

(م) (٢٧٣٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ».

(م) (٢٧٠٨) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَن نَزَلَ مَنزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شرِّ مَا خَلَقَ، لَم يَضُرُّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرتَحِلَ مِن مَنزِلِهِ ذَلكَ». وفي رواية: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُم مَنزِلًا فَلْيَقُل ...».

(م) (٢٧٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ مَا لَقِيتُ مِن عَقرَبٍ لَدَغَتنِي البَارِحَةَ. قَالَ: «أَمَا لَو قُلتَ حِينَ أَمسَيتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمَ تَضُرَّكَ».

(خ) (٣٣٧١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَينَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسهَاعِيلَ وَإِسحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِن كُلِّ عَينِ لَامَّةٍ».

(خ م) (۸۹۹) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (إِذَا عَصَفَت الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ خَيرَهَا وَخَيرَ مَا فِيهَا وَخَيرَ مَا أُرسِلَت بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرسِلَت بِهِ»). قَالَت: وَإِذَا تَخَيَّلَت السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَونُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدبَرَ، فَإِذَا مَطَرَت سُرِّي عَنهُ، فَعَرَفتُ ذَلكَ فِي وَجهِهِ. قَالَت عَائِشَةُ: فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَومُ (عَادٍ): {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَنهُ، فَعَرَفتُ ذَلكَ فِي وَجهِهِ. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} [الأحقاف: ٢٤]». وفي رواية (م) زَادَ: وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الطَرَ: «رَحَةُ"».

(خ م) (٥٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: دَخلَت عَلَيَّ عَجُوزَان مِن عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالَتَا: إِنَّ أَهلَ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم، فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ عَجُوزَينِ مِن عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ دَخلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهلَ اللهُ عليه وسلم، فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ عَجُوزَينِ مِن عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ دَخلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهلَ اللهُ عليه وسلم، فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ عَجُوزَينِ مِن عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ دَخلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهلَ اللهُ عليه وسلم، فَقُالَ: «صَدَفَتَا، إِنَّهُم يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسمَعُهُ البَهَائِمُ». قَالَت: فَهَا رَأَيتُهُ بَعدُ فِي طَلاةٍ إِلا يَتَعَوَّذُ مِن عَذَابِ القَبرِ. وفي رواية (م): فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «إِنَّا تُفْتَنُ عَلَاتَ عَائِشَةُ: فَلَمِثنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَل شَعَرتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلِيَّ أَنْكُم يُعَذُونَ فِي القُبُورِ». قَالَت عَائِشَةُ: فَلَمِعتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ يَستَعِيذُ مِن عَذَابِ القَبرِ. تُفتَنُونَ فِي القُبُورِ». قَالَت عَائِشَةُ: فَسَمِعتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ يَستَعِيذُ مِن عَذَابِ القَبرِ.

وفي رواية (خ): فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَم، عَذَابُ القَبرِ حَتُّ».

(خ م) عَن عَمْرَةَ؛ أَنَّ يَهُودِيةً أَتَت عَائِشَةَ رضي الله عنها تَسأَهُا فَقَالَت: أَعَاذَكِ الله مِن عَذَابِ القَبر. قَالَت عَمْرَةُ: فَقَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي القُبُورِ؟ قَالَت عَمْرَةُ: فَقَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ عَلَيْهِ فَلَمْ وَسلم ذَاتَ غَدَاةٍ مَركَبًا فَخَسَفَت الشَّمسُ الله عليه وسلم ذَات غَدَاةٍ مَركَبًا فَخَسَفَت الشَّمسُ قَالَت عَائِشَةُ: فَخَرَجتُ فِي نِسوَةٍ بَينَ ظَهْرِي الحُجَرِ فِي المَسجدِ، فَأَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قَالَت عَائِشَةُ: فَخَرَجتُ فِي نِسوَةٍ بَينَ ظَهْرَي الحُجَرِ فِي المَسجدِ، فَأَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن مَركَبِهِ حَتَى انتَهى إِلَى مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّى فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ ... (وَفِيهَا: فَقَالَ: "إِنِي قَد رَأَيتُكُم تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ كَفِيتَةِ الدَّجَالِ». قَالَت عَمْرَةُ: فَسَمِعتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنتُ أَسمَعُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعدَ ذَلكَ يَتَعَوَّذُ مِن عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ القَبر). زَادَ (خ): فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى عَليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَمَرَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْخُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَمَرَفُ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْر.

(خ م) (٢٦١٠) عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: استَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغضَبُ، وَيَحَمَّرُ وَجهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنِّي لأَعلَمُ كَلِمَةً لَو قَالْهَا لَذَهَبَ ذَا عَنهُ؛ أَعُوذُ باللهِ مِن الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّن سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَالَ: "إِنِّي لأَعلَمُ كَلِمَةً لَو قَالْهَا لَذَهَبَ ذَا عَنهُ؛ أَعُوذُ اللهِ مِن الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ لَهُ عليه وسلم آنِفًا؟ قَالَ: "إِنِّي لأَعلَمُ كَلِمَةً لَو قَالْهَا لَذَهَبَ ذَا عَنهُ؛ أَعُوذُ بالله مِن الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمِخُونًا تَرَانِي؟ وفي رواية زَادَ: وَتَنتَفِخُ أَوْدَاجُهُ.

وفي رواية (خ): فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَعَوَّذْ بِاللهِ مِن الشَّيطَانِ».

(خ م) (١٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَأْتِي الشَّيطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَن خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلكَ فَليَستَعِذ بِاللهِ وَليَنتَهِ». وفي رواية (م): «فَمَن وَجَدَ مِن ذَلكَ شَيئًا فَليَقُل: آمَنتُ بِاللهِ».





**تاسىعًا:** ما جاء في الرُّقية (م) (٢١٨٥) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَت: كَانَ إِذَا اشتكى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَقَاهُ جِبِرِيلُ، قَالَ: «بِاسمِ اللهِ يُبرِيكَ، وَمِن كُلِّ دَاءٍ يَشفِيكَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ دَاءٍ يَشفِيكَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَينٍ».

(م) (٢١٨٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ جِبرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحُمَّدُ؛ اشْتَكَيتَ؟ فَقَالَ: «نَعَم». فَقَالَ: «بِاسمِ اللهِ أَرقِيكَ مِن كُلِّ شَيءٍ يُؤذِيكَ، مِن شَرِّ كُلِّ نَفسٍ أَو عَينِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشفِيكَ، بِاسم الله أَرقِيكَ».

(خ م) (٢١٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِن أَهلِهِ) نَفَثَ عَلَيهِ بِالْمُعَوذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَتُ أَنفُثُ عَلَيهِ، وَأَمسَحُهُ بِيكِ نَفسِهِ، اللهَ عَلَيهِ بِالْمُعَوذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَتُ أَنفُثُ عَلَيهِ، وَأَمسَحُهُ بِيكِ نَفسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللّٰعَوِّذَاتِ، وَلَي رواية (م) هِي لَفظُ (خ): كَانَ إِذَا اشتكى نَفْثُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللّٰعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُ أَقرَأُ وَمَسَحَ عَنهُ بِيكِهِ. وفي رواية: كَانَ إِذَا اشْتكى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللّٰعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّ اشتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُ أَقرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللّٰعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُ أَقرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللّٰعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُ أَقرَأُ عَلَى مَعَمْ وَ وَيُ رواية (خ) عَن مَعمَرٍ؛ فَسَأَلتُ الزُّ هرِيَّ: كَيفَ يَنْفُثُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيهِ، وَأَمسَحُ عَنْهُ بِيكِهِ وَجَهَهُ.

(خ م) (٢٢٠١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِن أَحيَاءِ العَرَبِ، فَاستَضَافُوهُم فَلَم يُضِيفُوهُم، فَقَالُوا هَمُّم: هَل فِيكُم رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ لَدِيغٌ أَو مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنهُم: نَعَم. فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، وَقَالَ: حَتَّى أَذكُر ذَلكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذكر ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ وَالله مَا رَقَيتُ إِلا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: وَمُن وَاصِرِبُوا لِي بِسَهمٍ مَعَكُم». وفي رواية (خ): فَسَعَوا لَهُ بِكُلِّ وَمَا أَدرَاكَ أَنَّهَا رُقيَةٌ؟»، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنهُم، وَاضِرِبُوا لِي بِسَهمٍ مَعَكُم». وفي رواية (خ): فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيءٌ مَن الغَنَم، وَاضِرِبُوا لِي بِسَهمٍ مَعَكُم». وفي رواية (خ): فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيءٌ مَن الغَنَم، فَانَعَلَق يَتفِلُ عَلَيه مُن وَيقرَأُ: {الْحُمْدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]، فَكَأَنَّما نُشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانطَلَقَ يَمشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ...

(خ م) (٢١٩٤) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (إِذَا اشتكى الإِنسَانُ الشَّيءَ مِنهُ، أَو كَانَت بِهِ قَرحَةٌ أَو جَرحٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإصبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفيَانُ سَبَّابَتَهُ الشَّيءَ مِنهُ، أَو كَانَت بِهِ قَرحَةٌ أَو جَرحٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإصبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالشَّيءَ مِنهُ، أَو كَانَت بِهِ قَرحَةٌ أَو جَرحٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإصبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالشَّيءَ مِنهُ، أَو كَانَت بِهِ قَرحَةٌ أَو جَرحٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإصبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفيَانُ سَبَّابَتَهُ بِاللَّهُ عَلَيْ مَنْ مَا لَوْ فَي مِنْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْ عَلَيْهُ مَنِي اللهُ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

(م) (٢٢٠٢) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنذُ أَسلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ضَع يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَمَّمَ مِن جَسَدِكَ وَقُل سَبِعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله وَقُدرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

(خ م) (٢١٩١) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اشتكى مِنَا إِنسَانٌ مَسَحَهُ بِيمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَذهِب البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشفِ أَنتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لِا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا». فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (وَثَقُلَ أَخَذتُ بِيكِهِ لأَصنَعَ بِهِ نَحوَ مَا كَانَ يَصنَعُ، فَانتَزَعَ يَدَهُ مِن يَدِي، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغفِر لِي)، وَاجعَلنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعلَى». (قَالَت: فَلَاهَبتُ أَنظُرُ، فَإِذَا هُو قَد قَضَى). وفي رواية (خ): يُعَوِّذُ بَعضَ أَهلِهِ ... وَفِيهَا: "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَاسَ، وَاشْفِهِ وَأَنتَ الشَّافِي ...». وفي رواية (خ): وَكَانَت إِحدَانَا تُعوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَذَهَبتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّاءِ وَقَالَ: "فِي الرَّفِيقِ الأَعلَى، فِي الرَّفِيقِ الأَعلَى، وَيَا النَّاسِ، بِيكِكَ الشِّفَاءُ، لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنتَ». لَفظُ (خ): ولما مكانَ يَرقِي بِهِذِهِ الرُّفِيقِ الْأَعلَى، وَيَا النَّاسِ، بِيكِكَ الشِّفَاءُ، لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنتَ». لَفظُ (خ): "المَسَح البَاسَ ...». وَرَوَى (خ) عَن ثَابِتٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ اشتكيتُ. فَقَالَ أَنشَ: أَلا أَرقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرقِي بِهِذِهِ الرُّفِيقِ النَّاسِ، وَلَا النَّاسِ، مِيكِكَ الشَّفَاءُ، لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنتَ». لَفظُ (خ): "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذهِبَ البَاسَ ...». وَرَوَى (خ) عَن ثَابِتٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذهِبَ البَاسَ ...».





عايثِيرًا: ما جاء في الاستغفار (م) (٢٧٠٢) عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه وَكَانَت لَهُ صُحبَةٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلبِي، وَإِنِّي لأَستَغفِرُ اللهَ فِي اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ». رَوَى (خ) معناه عَن أَبِي هُريرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي لأَستَغفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي اليَومِ أَكثَرَ مِن سَبِعِينَ مَرَّةٍ».

(م) (٢٧٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو لَمَ تُذنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُم، وَ جَاءَا الله بِقَومٍ يُذنِبُونَ فَيَستَغفِرُ ونَ اللهَ فَيَغفِرُ لَكُم».

وروى (م) عَن أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتهُ الوَفَاةُ: كُنتُ كَتَمتُ عَنكُم شَيئًا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَولا أَنَّكُم تُذنِبُونَ لَخَلَقَ اللهُ خَلقًا يُذنِبُونَ يَغفِرُ لَمُّم».

(خ) (٦٣٠٦) عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَيِّدُ الاستِغفَارِ أَن تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلا أَنتَ، خَلَقتَنِي وَأَنَا عَبدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهدِكَ وَوَعدِكَ مَا استَطَعتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، فَاغفِر لِي فَإِنَّهُ لَا يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، قَالَ: وَمَن قَالَمَا مِن النَّهَارِ مُوقِنًا مِهَا فَهَا مِن اللَّيلِ وَهُو مَن قَالَمَا مِن اللَّيلِ وَهُو مَن قَالَمَا مِن النَّهارِ مُوقِنًا مِهَا فَهَا مِن أَهلِ الجُنَّةِ».

#### تم الجمع بحمد الله

اللهم اغفر لجامعه ولوالديه ولزوجه ولذريته ولمن قرأه وحفظه وأورثهم أعالي الجنان







Sunnati\_@hotmail.com

